# ويركن المجالة المالية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً، أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عمد الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

وبعد: فإن الفتن في هذا الزمان تتابعت، وتَنَوَّعت وتكاثرت، فمنها الفاتن للجوارح، ومنها الفاتن للقلوب، ومنها الفتان للعقول والفهوم، وقد خاض أناس في الفتن غير مبالين، وخاض أناس غير علين، وخاض فئام عالمين، وخاضت جماعات مقلدين.

حتى أصبح ذوالقلب الحي ينكر من يراه وما يراه، فلا الوجوه بالوجوه التي يعرف، ولا الأعمال بالأعمال التي يعهد، ولا العقول بالعقول المستنيرة، ولا الفهوم بالفهوم المنيرة.

فهو مخالط للناس بجسمه ، مزايل لهم بعَمَلِه ، يعيشُ في غُرْبَتِه بين بني جِلْدَتِه ، حتى يأذنَ الله بحلول الأجل فيلحق ـ إنْ عفا الله وغَفَرَ ـ بمَنْ يفكُ غربته ويؤنِسُ وحشته .

وإن من أعظم تلك الفتن وأشدِّها صرَّفاً عن الصراط المستقيم الفتنة عن تحقيقِ معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، فكم من فاتن عنها بعلم، وكم من مفتونِ عنها بتقليد.

ولهذه الفتنة ، عن تحقيق معنى الشهادتين صور كثيرة ، جمع صورَها هذا الزمانُ وأهله ، وما اجتمعت في وقت اجتماعها وتواردها في هذا الزمن ، فما أقل الفقيه بها ، المجاهد لها ، على تنوعها وتشعبها ، وظهورها وجلائها .

فطوائفُ من الناس إذا سئلوا عن معنى كلمة التوحيد ظنوا معناها لا خالق موجود إلا الله ، وكأنَّ أهلَ الجاهلية والعمى ممن بعثت إليهم الرسلُ يقولون بتعدد المبدعين الخالقين المدبرين، حتى تبعث لهم الرسلُ بلا إله إلا الله .

والشأنُ أنّ أولئك الجاهلين كانوا يُعَددون معبوديهم لا خالقَهم، فأتت الرسل بلا إله إلا الله ومعناها ما قال نوح لقومه (أن لا تعبدوا إلا الله) بالمطابقة.

والعبادة: هي الذلُّ والخضوعُ والاستكانة في لغة العرب، وسُمِّيت العباداتُ بذلك لأنها تُفْعَل مع الذلِّ والخضوع والاستكانة، وتورثُ الخضوعَ لربِّ العالمين في المآل، لأمرِه ونهيه، والأنسَ به والذلَّ بين يديه والانكسار.

هذا ما تعلمه العربُ من كلامها، فلفهمِهم المعنى أبوا أن يخضعوا لـ «لا إله إلا الله» ولو بنطق كلمة.

وإذا تدبرت أحوالَ بعضَ الناس اليومَ وجدتَ ذهم وخضوعهم عند القبور وأبنيتها، وتحت قبابها وفي المسير إليها أعظمَ من خَضَعَانِهم وانكسارهم اذا كانوا في مسجدٍ لله ليس فيه قبر، ولا قُبَّة.

وعنـد القبـورِ تلك من نواقض معنى إفرادِ الله بالعبادة شيء لا تحصر صوره فمن طائف بالقبر سبعاً، ومن قائل : يا ولي الله اشفِ

مريضي، وأزل الدينَ عني، ومن قائل: أنا في حَسْبِكُ ووقايتك ادفع الآفاتِ عني. يعتقدون في المقبور أن له تصرفاً في الكون بتفويض الله له التصرف، فمنهم من أعطي بلداً يرزقُ من يشاء ويَدْفَعُ عمن يشاء، ومنهم من أعطي قُطراً، ومنهم من فُوضَ له ربع العالم، ومنهم من فُوضَ له أمر الأرض كلها، وهو المسمى بالغوثِ، هكذا يزعم عباد القبور.

وهؤلاء في ذلك كمن اعتقد تفويض الله أمر العالم للكواكب السبعة.

ومنهم من أبى عقلُه أن يشركَ في التصرف، كما فعله أولئك، ولكنه سار مع طائفةٍ أخرى في ماسماه أبو البقاء الكفويُّ في «الكليات» شركَ تقريب، وهو سائقٌ لشركِ التصرف.

فادعى مع اللدَّعين، وخاض مع الخائضين، وطَلَب من الأمواتِ المقبورين أن يشفعوا له في غُفْران ذنبه، أو سَعَة رزقه، أو رَفْع كربته، أو شفاء مريضه، يدعون الوسائط أن تتوسط لهم عند الله فتشفع بحاجاتهم.

وكأن الله جَلَّ وعلا قد أغلقَ أبوابه دون حاجاتِهم ودَعَواتهم، وكأنه في ملزوم فعلِهم لا يعطي ولا يُمَتَّعُ إلا بتوسطِ وسيطٍ. وفي هذا من التنقص مافيه.

وتجدُهم يتحببون لهذا المقبور بأنواع القُرَب : فمن مهريق الدمَ بالسمِه، ومن ناذرٍ له، ومن طائفٍ حول قبره يتقرب بالسعي والطوافِ لنيل شفاعته.

فهذان النوعان من الشرك الأكبر قد فَشَيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد أشرتُ أثناءَ هذه الورقاتِ إلى أن أولَ من أحدث الشركَ الأكبر في المسلمين من هذه الأمة هم الباطنيون وعلى رأسهم «إخوانُ الصفا» وتولى كبر ذلك الدولةُ العبيدية.

وكثر انخداعُ الناسِ وخاصةً الجهالَ بها، ووجد أناسٌ آخرون في ذلك نعم المصدرُ لاكتسابِ معايشهم، وراج ذلك أكثرَ ما راج في الصوفيةِ لكثرة المتعبدين بجهل فيهم، فصاروا لُعْبةً وسَلْوى لأولئك، يتحكمون فيهم، لأجل الدنيا.

ثم شاع بعد القرن الخامس ذاك في الناس وكثر، فعَمَّ وطَمَّ وقَلَّ أن سَلِمَ منه بلدٌ، وفي كل قرن يعيش أولياء وكل من مات قُبِّبَ على قبره، واتُّخِذَ مزاراً، يستشفعُ به، ويسأل ويدعى.

فكثرت القبورُ، وكثرت العطايا للقبور، فكثر السدنةُ والمنتفعون، والحاهُ فِتْنَةٌ، والجاهُ فِتْنَةٌ، والسيادةُ فتْنَةٌ.

وأحبُّ من لم يتبع التوحيدَ أن يعظمَه الناسُ في حياته، فمن مقبل للأيدي والأرجل، ومن متمسح بالثياب خاضع بالقول، والقلب والجوارح.

وقد رأيت مرة رجلًا يُظَنُّ عالماً في المطافِ حول البيت العتيق وهو يدورُ مقهقهاً مع رفيقِ له، ومن الناس من تمسَّح به وقَبَّلَ يده!

أي حال تلك، وأي قلوب هاتيك القلوب التي تقهقه حول الكعبة المشرفة، ثم هم أولياء في زعمهم.

ووصفُ أحوال المنتسبين للإسلام اليوم يطولُ، ولكنَّ الإيهاءَ كافٍ، فالإطالةُ تضني، وقد جادلت يوماً ببلدٍ إفريقيِّ أحدَ المفتونين من كبار العلماءِ المُحبِّذين لعبادة القبور والسدنة حولها في حالهم، ومعنى العبادة، ومفهوم الشهادتين، فقال: أنا أعلم أنكم على الحق ولكن (سيب) الناس تعيش!

إن هذا هو الواقعُ فالمسألةُ ليست نصرةً للحقّ بدلائله، ولكنها سيادةٌ وجاه وسمعةٌ وأموالٌ ثم يبحث لتثبيتِ هذا المقررِ سَلَفاً في الدلائل الشرعيةِ وإنْ كانت أحاديثُ مكذوبة، وفي الدلائل العقلية وان كانت أو هي من خيوط العناكب.

وإن المحافظة على المجد والسيادة مما يحرص عليها ناصر وا المذاهب البدعية، يورثونها أولادهم لحبهم أن يدعوا الورثة أغنياء! وإذا هلك صُيِّر مدفنه ضريحاً إن استطيع وتوجَّه قلوبُ الناس إليه، فيزداد الخليفةُ جاهاً وطاعةً ومالا.

وفي كل صِقْع من الأرض وُجِدَ فيه عبادُ القبور تجد فيه غالباً طائفةً على هدي النبي محمدٍ على سائرة لا يخدَعُهم تسيَّد، ولا تؤثرُ فيهم شبهة، وأولئك غرباء في كثير من البلاد يدلونَ الناسَ على السنة، ويهدونهم إلى التوحيد، وصرَّفِ القلوب إلى الله، وتعظيمِه وإجلالِه، والهيبة والخوفِ منه، ورجاءِ ما عنده، يعلقون القلوب بخالقِهم وحده، لا بأحدٍ من الخلق، فلا يحبون إلا لله، ولا يبغضون الالله، ولا يعبدون إلا إياه، همهم دعوةُ الناسِ إلى توحيدِ ربمم في الأعمال : أعمال القلوب وأعمال الجوارح.

يسمون أنفسَهُم أتباعَ السلفِ الصالح، وأكْرِمْ به من اتّباع مقابلةً باتباع غيرهم للخلفِ الطالح، وأسْفِلْ به من اتّباع.

ويسميهم أعداؤهم: الوهابية أو المتطرفة، ويسعى أعداؤهم في نشر الكتب الناقضة دعوة الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رداً عليهم، وعلى أتباع الدعوة السلفية الخالصة.

وتتخذ هذه الردودُ أشكالًا تناسبُ البلدَ المنشورَ فيه الردُّ، فبينها يُصرَّحُ بذلك في بلدٍ، يُسرُّ به في بلدٍ ويأتي تلويحاً لا تصريحاً.

والحملة واحدة، والطريقُ قديمة سابِلَة، ولها وُرَّادٌ، ودعاةً على جنباتها، اذا صرَخَ داع تجاوبَ الجميعُ بالصَّراخ.

والطريقُ ليست علمًيةً كما قد يُظَن، ولكنها سبيلٌ غايتُها التمكين لدعاة الباطل في أرضِهم، وأرض غيرهم.

ومن تلك الردود على الدعوة الإصلاحية كتاب سماه كاتبه : «مفاهيم يجب أن تصحح» طبع بمصر سنة ١٤٠٥ هـ، ثم طبع

بالتصوير «الأفست» في المملكة العربية السعودية بأعداد كبيرة، ووُزّع سراً وعَلَناً في كثير من أرجاء البلاد، وفي الحرمين وما جوارها أكثر.

وفي هذا الكتاب «مفاهيم يجب أن تصحح» تجويزُ كاتبه \_ وتحبيذُه حيناً \_ سؤالَ النبي عَلَيْ الشفاعة في قبره، وسؤالَه التوسط، وتجويزُه ودعوتُه لطلبِ الغَوْثِ منه عَلَيْ ، فالاستغاثة به منجاة عنده، وطلبُ شفاعتهِ مشروعٌ عنده بعد موته، وسؤاله الاعانة ونحو ذلك، وطَردَ هذا في الصالحين ونحوهم.

بل زاد بأنَّ قولَ القائلُ : يا رسول الله أريدُ أن تردَّ عيني، أو يزولَ عنا البلاءُ، أو أن يذهبَ مرضى : من الجائزاتِ ، التي لا عَتْبَ على قائلها، كما ذكره في ص ٩٨ من كتابه.

وفي كتـابـه من التـدليل لشُبَهِـه المتهافتةِ بالأحاديثِ الموضوعةِ، والـواهية، واُلمُنْكرة، والباطلة والضعيفة جدا، والضعيفة شيءٌ كثير. وكثير منها يَسْتَدِلُّ به بتعسفٍ مع وهاء الدليل وضعفه.

والقوم لهم وَلَعٌ بالمكذوباتِ الواهيات، وإعراض عن الصَّحاحِ العاليات الغاليات.

وليس هذا جديداً، بل شأنُ كلِّ من نَهَجَ غير سبيل السلف وأتباعهم حبُّ البدع، وإغلاؤها، حتى صار وضعُ الحديث عند طائفةٍ من أولئك والكذبُ على رسول الله ﷺ سهلًا خفيفاً.

ومنهم من يضع الحديثَ ويفتري على رسول الله ﷺ عالمًا، ومنهم من يكونُ جاهلًا، وهاك مثالًا لهؤلاء وأولئك تُبْصِرٌ به ما وراء ذلك.

جاء في كتاب : «الدرر السنية في الرد على الوهابية» لأحمد بن زيني دحلان ص ٥٥٠٠٠ :

<sup>(</sup>١) ومن كذب على النبي ﷺ فكذبه على غيره عمن سار على نهجه واقتفى سنته أولى، فقد افترى هذا الرجل على الشيخ محمد بن عبدالوهاب افتراءات : منها قوله : «والظاهر من حال محمد بن عبدالوهاب أنه يدعي النبوة» ١ هـ ص ٥٠، ومنها قوله ص ٥٥ : «وكان ابن عبدالوهاب يأمر أيضاً بحلق رؤوس النساء اللاتي يتبعنه ١ هـ، والافتراءات كُثر.

«ذكر العلامة السيد علوي بن أحمد بن حسن بن القطب السيد عبدالله الحداد باعلوي في كتابه الذي ألفه في الرد على ابن عبدالوهاب المسمى «جلاء الظلام في الرد على النجدي الذي أضل العوام» وهو كتاب جليل ذكر فيه جملة من الأحاديث.

منها حديث مروي عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه عم النبي على أسنده إلى النبي على قال فيه «سيخرج في ثاني عشر قرناً في وادي بني حنيفة رجل كهيئة الثور، لا يزال يلعق براطمه، يكثر في زمانه الهرج والمرج، يستحلون أموال المسلمين ويتخذونها بينهم متجراً، ويستحلون دماء المسلمين ويتخذونها بينهم مفخراً، وهي فتنة يعتز فيها الأرذلون والسفل تتجارى بينهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه».

قال : ولهـذا الحـديث شواهـد تقوي معناه، وإن لم يعرف من خرجه» انتهى.

فهذا من وضع الرجل المذكور أو شبهه، يكذب على الرسول ﷺ عياناً أمام الخلق، فيالها من قلوبٍ تلك التي تتجرؤ على ذلك، ويالها من قلوب تلك التي تحبُّ أولئك.

يكذبون على النبي ﷺ، ويدعون محبةَ النبي ﷺ.

فهل يجتمعان في قلب كلا والله ، إلا في قلب مبتدع مأفون كاذب.

ومن العجب أنه قالَ «لم يعرف من خرجه» ولو أسنده الى كتاب معدوم مفقود لراج كذبه أكثر على الجهال، لا على العلماء الذين يعرفون نور كلام النبوة.

ومن الصنف الثاني الذين كذبوا على جهل ما جاء في «الرد المحكم المنيع» (ص ١٧) قال: «المعلوم لطلبة العلم، والعامة، فكيف للعلماء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مؤتمنون على أنسابهم» ١ هـ والمعروف عند العلماء بل طلاب العلم بل صغار طلبة العلم أن

جملة «الناس مؤتمنون على أنسابهم» من قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى .

وكلّ من أحبَّ البدعَ هَجَرَ السننَ، وكل من زَيَّنَ البدعةَ فسينقصُ من معرفته بسنة رسول الله ﷺ بقدر ذلك، ومن تأمل ذلك في الخلق عَلْمَه.

وكتابُ «مفاهيم يجب أن تصحح» عَجْلَبُ لما تفرق من شُبه الذين عارضوا دعوة الشيخ عمد بن عبدالوهاب، فهو يتابعهم حتى في أوهامهم، وفي عَزْوهم، وفي فكرهم، حتى إنه لم يتكلف عناء توثيق أقوالهم، أو تعنَّى فوجد خلاف ما كتبوا، فأثبته كما أرادوا.

ولما كان هذا الكتاب يعبر فيه كاتبه عن رأيه، وفيه من الشطاط عن فهم التوحيد مافيه، ومن عدم الفهم لدعوة الشيخ ما فيه، ومن الخوض في الدفاع عن الداعين أصحاب القبور من الأنبياء والصالحين، وفي تجويز ما قال الفقهاء في باب «الردة» إنه كفر بالإجماع، ولما لكاتبه من تبع ومريدين استعنت الله في كشف ذلك، وبيان الحق فيه، وبيان أن ماجوزة الكاتب في «مفاهيمه» من الشرك الذي بُعِثَ الرسلُ جميعا وآخرُهم محمدُ بنُ عبد الله عليه لقمعه.

والشركُ في الإلهية له صورٌ يزينُها الشيطانُ للواقعين فيه، وهو شَغِفٌ لَمُفُ على أن يخوضوا فيها نهاهم الله عنه، ويُقْنعهم بأنهم لم يخوضوا فيها نهى الله عنه.

فله طرقٌ وسبلٌ، وعلى كل سبيلٍ زينةٌ وبهجةٌ يخدعُ بها الناسَ. والمنكرُ واجب الإزالةِ بحسبِ المراتبِ التي جاءت في حديث أبي سعيدٍ الخدري رضى الله عنه.

ولما أطلعتُ على هذا الكتاب سهاحة والدي ومن له بعد الله الفضلُ على نصر المولى به الحقّ، وجزاه الله أحسنَ الجزاء، ورفع درجته، وأمْتَعَ به، أشار بتسميته «هذه مفاهيمنا»، وإشارته أمر، وطاعته عُنْمٌ، فسميتُه بها سَمَّاه به طَرْحاً لما أرى عند ما يَرَى، ورَفْعاً لرأيه، واتَّهاماً لقولى عند مقاله.

وكتبته مقطعاً، (') والقلبُ مشتّتُ الشواغلِ ، في كلّ واد منه مُزْعَة ، والهمومُ لتدني الأحوالِ مترادفة ، والفتنُ الطاغيةُ صادةً عن صفاءِ المقالِ ، وإحكام الأقوال ، والأنيسُ قليلُ ، بل عزيزٌ ، فاللهم إنَّ مفزعَنَا إليك لا إلى غيرك ، فثبتْ أقدامَنا على الحقّ ، وبصرّ نا بأنفسنا ، ولا تجعلْ من عملنا لأحدٍ سواك شيئا ، ونعوذ بك أن نشركَ بك على علم ، ونستغفرك مما لا نعلم ، فإنَّ صفتنا التقصير، وصفة الرب العَفْوُ والغفرانُ ، فاغفر اللهمَّ جَمًّا ، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ شهِ رَبِّ العالمين .

صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يوم الحميس ١٣: ٥: ١٤٠٦ هـ.

<sup>•(</sup>١) ورددت به على الباب الأول من كتابه، وفصلا من الثاني، لأني رأيت أن أصول أقواله في هذين، وفي الكتاب أغلاط كثيرة سبيا في الحديث، وأغلاط في الاستدلال، فتركت الكلام على ذلك، واقتصرت على رد الشركيات ووسائلها، وما يبين به منهج المؤلف في مفاهيمه، والبصير ينظر بعين ما ذكر إلى ما طوى.

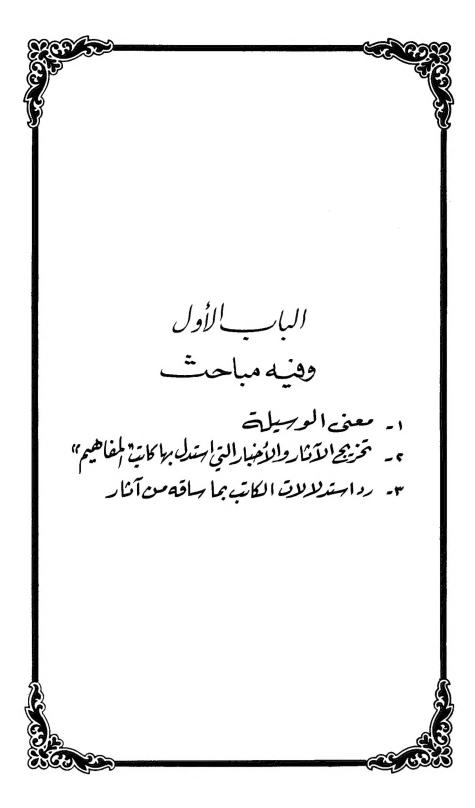

قال ص ٥٥:

«الوسيلة: كل ما جعله الله سبباً في الزلفى عنده، ووصلة إلى قضاء الحوائج منه. والمدار فيها على أن يكون للوسيلة قدرٌ وحرمة عند المتوسل إليه» ١ هـ.

أقول: كلامه حوى جملتين الأولى من الحق، والثانية فيها إجمال به يتوصل إلى ما نهى الله عنه، ولم يجعله وسيلة.

فقول: «والمدار فيها . . الخ» مجمل يمكن تفسيره على أحدِ وجهين:

الأول: أن يدخل في ذلك ذوات الأنبياء والصالحين باعتبار أن لهم من المنزلة والزلفي عند الله ما يجل عن الوصف.

فإن كان هذا معنياً، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل ذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حرمتهم وسيلة إليه ولا سبباً للزلفي لديه.

وإنها جعل الوسيلة إليه هو اتباعهم وتصديق ما أخبروا به، واتباع النور الذي جاءوا به، والجهاد من أجل تقريره وتثبيته بين الخلق، فهذا من الوسائل المشروعة التي يشرع للداعي بمسألة أن يقدمها بين يدي مسألته، ولا يصح للداعي دعاء عبادة دعاؤه إلا باتباعهم وتصديقهم.

فهذا من الوسائل المشروعة التي أمر الله بها، وشرعها.

وأما الأنبياء والصالحون فليس من المشروع التوسل بذواتهم ولا جاههم ولا حرمتهم كما سيأتي بيانه.

وإنها يشرع التوسل بدعائهم في حياتهم كها كان يفعله المسلمون زمنه على وبعده من طلب الدعاء في الاستسقاء وغيره.

وأما بعد مماتهم فليس التوسل بدعائهم ولا ذواتهم مشروعاً بإجماع القرون المفضلة.

الثاني : أن تكون الوسائل من الأعمال ونحوها مشروعة، لم تتبع فيها سبل المبتدعة، وإنها اتبع فيها السنة، وهذا حق.

والكاتب أجمل ليدخل الوسيلة المبتدعة في خلل كلمات الحق، وقد بينا مافيها، وما كان ينبغي له ذلك وهو يفسر آية من كتاب الله.

وفي الوسيلة قولان ذكرهما أهل التفسير، وقربهما ابن الجوزي في «زاد المسير» (٣٤٨/٢) قال :

«أحدهما: أنه القربة، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء. وقال قتادة: تقربوا إليه بها يرضيه. قال أبو عبيدة: يقال: توسلت إليه، أي: تقربتُ إليه. وأنشد:

إذا غفــل الــواشــون عدنـــا لوصلنـا

وعاد التصافي بيننا والوسائل

الثاني : المحبة ، يقول : تحببوا إلى الله . هذا قولُ ابن زيد ، ا هـ . وفي أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس : أخبرني عن قوله تعالى : ﴿وَابِتَعُوا إِلَيه الوسيلة ﴾ قال : الوسيلة الحاجة . قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم . أما سمعت عنترة وهو يقول : إن السرجال لهم إليك وسيلة السرجال لهم إليك وسيلة السرجال الهم السيك السيلة السرجال الهم السيلة السيلة السرجال الهم السيلة السي

فالوسيلة: التقرب إلى الله بأنواع القرب والطاعات وأعلاها إخلاص الدين له، والتقرب إليه بمحبته ومحبة رسوله ومحبة دينه ومحبة من شرع حبه، بهذا يجمع ما قاله السلف، وقولهم من اختلاف التنوع.

وتأمل قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ﴾، ففي تقديم الجار والمجرور «إليه» إفادة اختصاص الوسائل بالله، لايشركه معه فيها أحد. كما في ﴿إياك نعبد وإياك

نستعين.

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في «تفسيره» (٩٨/٢): «التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة على وفق ما جاء به الرسول على وتفسير ابن عباس داخل في هذا، لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته.

وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال، المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه أنه تخبط في الجهل والعمى، وضلال مبين، وتلاعب بكتاب الله تعالى.

واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار كما صرح به تعالى في قوله عنهم ﴿مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ وقوله ﴿ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾.

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريقة الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله على أن ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل. ﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزبه ﴾ الآية انتهى كلامه.

قال الكاتب ص ٤٣:

«إن التوسل ليس أمراً لازماً أو ضرورياً، وليست الإجابة متوقفة عليه، بل الأصل دعاء الله تعالى مطلقاً، كما قال تعالى : ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب﴾ . . » انتهى .

أقول: إذا كان الأصل هو دعاءَ الله تعالى بلا واسطة، فلم العدول عن الأصل إلى غيره، ولا يخفى أن غير الأصل لايتمسك به إلا من عَدِم الأصل، والله جل جلاله حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يحب أن يدعوه عبده، وأن يرجوه، وأن يخافه، وأن يتوسل إليه بأسائه وصفاته.

فإذا كان هذا لاينقطع عن مسلم في أي بقعة كان وهو الأصل الأصيل، فلم العدول عنه، والتنكب له، أفتعدل إلى طريق هي أهدى.

تقول : إن التوسل الذي ننكره وهو التوسل بالذوات وعمل غير الداعي ونحوها ، ليس الأصل، بل الأصل معكم وأنتم حقيقون بالأصل.

تقر لنا بالهداية والاتباع، وترغب في مخالفة الأصل دون دليل مصحيح.

أما في الأصل لك كفاية، أما في دعاء الله وحده بلا واسطة لك مقنع، إذا كان الحي القيوم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يحب أن يدعوه عبده كل حين: دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وهو الذي يقول: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ﴾ إذا كان كذلك فلم العدول إلى الأموات يُتوسّلُ بذواتهم أو جاههم أو حرمتهم وغيرها من الألفاظ البدعية.

لم لا يُعَلم المسلمون دعاء الله وحده، فتخلص قلوبهم من الالتفات إلى غيره في دفع كربة أو رفع بلاء، أو جلب نفع؟

علم وهم هذا ولا تعلق وا قلوبهم بغير الله فيتخذوهم أنداداً، فيذهب ذكرهم لربهم وحده، وحبهم له وحده، إذ نفعهم معلق في أذهانهم بوسائط.

إن من انفتح عليهم باب البدعة في التوسل ألقى بهم ولو بعد حين إلى دائرة الإشراك، إذ هو طريقه وسبيله ومنه يتدرج إلى دعاء الأموات أنفسهم أو سؤالهم الشفاعة، أو الإغاثة، أو الإعانة.

وكل هذه صرح كاتب المفاهيم بتجويزها في مواضع من كتابه، كما سيأتي في مباحث الشفاعة.

وكل ذلك من سيئات ترك الأصول المتفق عليها، واتباع المتشابهات المنهى عنها.

قال الكاتب ص ٤٤:

«ونحن نرى أن الخلاف شكلي، وليس بجوهري، لأن التوسل بالذوات يرجع في الحقيقة إلى توسل الإنسان بعمله، وهو المتفق على جوازه..»

أقول: هذا خطل من القول، ومخادعة للنفس ظاهرة، إذ المتوسلون بالذوات يعلمون بُعْدَ هذا التبرير والتأويل، وأن الخلاف جوهري لا صوري، وبرهان ذلك فساد الدليل الذي ادعيتموه، وهو راجع إلى المجاز العقلي، والكلام فيه سيأتي مفصلا، ثم هل عمل الذات المتوسَّل بها عمل للمتوسِّل المتفق على جوازه. ولكني أقول هنا على سبيل المجاراة والمناظرة:

هب أن الخلاف شكلي. أفلا يجب عليكم ترك الألفاظ الموهمة لأمور غير شرعية؟ فإن القائل: أتوسل بفلان، دالٌ ظاهر لفظه على التوسل بالذات المجردة عن الجامع بين الذاتين، ولا قرينة لفظية ولا غير لفظية متصلة ولا غير متصلة تصرفه عن هذا الظاهر.

والقرينة المدعاة قلبية خفية ، والحكم على ما في قلوب الناس فرع

الاطلاع عليها، ولا سبيل إلى ذلك.

ومن المتقرر أن الشريعة المطهرة جاءت بترك الألفاظ الموهمة لما ينهى عنه شرعاً، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم .

فقد كانت يهود تستعمل «راعنا» للسب، والمسلمون حين قالوها لا يَشْركونهم في ما عقدت قلوبهم عليه من تفسير اللفظ، ومن اليقين أن الصحابة لم يقولوا اللفظ وهم يعنون المعنى الفاسد، فهذه من أقوى القرائن القلبية.

ومع هذا نهوا عن ذلك.

قال القرطبي في «تفسيره» (٢ / ٧٥) :

«في هذه الآية دليلان: أحدهما: على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغض.

الدليل الثاني: التمسك بسد الذرائع وحمايتها» انتهى.

وقال الجصاص في «أحكام القرآن» (١/ ٥٨): «وقوله «راعنا» وإن كان يحتمل المراعاة والانتظار، فإنه لما احتمل الهزء على النحو الذي كانت اليهود تطلقه نهوا عن إطلاقه، لما فيه من احتمال المعنى المحظور إطلاقه، ومثله موجود في اللغة..» ثم قال:

«وهذا يدل على أن كل لفظ احتمل الخير والشر فغير جائز إطلاقه حتى يقيد بها يفيد الخير» انتهى كلام الجصاص.

فتأمل كيف أن الصحابة استعملوا هذا اللفظ وهم أبعد الناس عن إرادة معنى الهزء والتنقص، فنهاهم الله تعالى عن ذلك اللفظ لما فيه من الاشتراك، ولم يكفِ في تجويز استعماله ما قام بقلوبهم ونياتهم من المعنى الخير الصحيح. وهذا جلي لمن تجرد!

#### قال ص ٤٤:

«ومحل الخلاف في مسألة التوسل هو التوسل بغير عمل المتوسل، كالتوسل بالذوات والأشخاص. بأن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد على أو أتوسل إليك بأبي بكر الصديق أو بعمر بن الخطاب أو بعثمان أو بعلى رضى الله عنهم».

أقول: الواجب عند الاختلاف الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله على الله عنهم، كما قال تعالى: ﴿وَمِن عِلَمُ الله عنهم، كما قال تعالى: ﴿وَمِن يَشَاقَقَ الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴾.

ومسألة التوسل بالذوات، وكذا التوسل بأعمال من انقضى سعيهم، لاخلاف عند السلف من الصحابة والتابعين أنها ليست من الدين، ولا هي سائغة في الدعاء.

وبرهان ذلك أنه لم ينقل عن واحدٍ منهم بنقل صحيح مصدق أنه توسل بأحد الخلفاء الأربعة أو العشرة أو البدريين.

والعمل على وفق ما فهموه هو المنجي كما فُصّل في «السلف والسلفية» من هذا الكتاب، ومن ابتغى نهجاً جديداً فهو الخلفي، وليس له حظ منهم.

إذا تقرر هذا، فالتوسل بالذوات ونحو ذلك ممنوع لأوجه:

الأول: أنه بدعة لم تكن معروفة عند الصحابة والتابعين، وكل بدعة ضلالة، وليس على الله أكرم من الدعاء، وفي الحديث: «الدعاء هو العبادة» أخرجه أبو داوود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح عن النعان بن بشر.

فإذا كان عبادة بل هو العبادة فإحداث أمرٍ في العبادة مردودٌ باتفاق العلماء.

الثاني: أن قول القائل: أتوسل بأبي بكر وعمر. . . خطأ محض، جَره إليه سقم فهمه، وكثافة ذهنه، واعتقاده أن كل شيء توسل به يكون وسيلة، وهذا غلط.

فمن قال أتوسل بأبي بكر مثلًا فقد جمع بين ذاتين لا وسيلة ولا طريق توصل وتجمع أحدهما بالآخر، فكأنها هذا القائل قد لفظ لفظاً لا معنى له، بمنزلة من سرد الأحرف الهجائية، إذ لا اتصال بين ذاتِ المتوسِّل والمتوسَّل به حتى يجمع بينهها.

فلا بد من جامع يتوسل به، وهو حب الصحابة مثلاً، وهو من عمل المتوسل، فإذا قال: أتوسل إليك رَبّ بحبي لأبي بكر، أو بحبي لعمر، أو بحبي لصحابة نبيك كان هذا حسناً مشر وعاً.

وكذا إن قال: أتوسل إليك بتوقيري وتعزيري وحبي واتباعي لنبيك نبي الرحمة كان هذا من الوسائل النافعة.

فلازم ذكر الإِيهان أو العمل الصالح الذي يصل بين ذاتين لا يجمع بينها إلا بجامع .

فإذا كان خيرة الخلق الأنبياء والرسل واتباعهم وحواريوهم لم يحيلوا على ما في قلوبهم بل قالوا بلسانهم ما حواه جنانهم، وهم الذين لا يشك بها في قلوبهم أفلا يكون الخلوف الذين جاؤوا من بعدهم أولى وأحرى أن يفصحوا وأن يظهروا، وأن لا يتحيلوا لفاسد قولهم بالمجاز العقلى.

الثالث: أن الصحابة فهموا من التوسل التوسل بالدعاء لا بالذوات، فعمر بن الخطاب رضى الله عنه توسل بدعاء العباس عم

ولو كان التوسل بالذوات جائزاً عندهم لأغناهم عن تكلف غيره، ولتوسلوا بذات أكرم الخلق وأفضل البشر وأعظمهم عند الله قدراً ومنزلة، فعدلوا عن ذات رسول الله على الموجودة في القبر، إلى الأحياء من هم دونه منزلة ورتبة.

فعلم أن المشروع مافعلوه، لا ما تركوه.

قال الشهاب الألوسي في «روح المعاني» (١١٣/٦) في الكلام على عدول الصحابة: «وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس وهم يجدون أدنى مساغ لذلك.

فعدولهم مع أنهم السابقون الأولون، وهم أعلم منا بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع، وهم في وقت ضرورة ومخمصة، يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق: دليل واضح على أن المشروع ما سلكوه دون غيره انتهى .

الرابع: أن يقال تنزلاً: لا يخلو التوسل بالذوات أن يكون أفضل من التوسل بأسماء الله وصفاته، والأعمال الصالحة أوّلا فإن قيل التوسل بالذوات أفضل فهو قول كفري باطل. وإن كان التوسل بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة أفضل فلم منافح عن المفضول، وتترك نصرة الفاضل وتأييده ونشره وتعليمه للناس.

قال كاتب المفاهيم ص ٤٦:

«وقد جاء في الحديث أن آدم توسل بالنبي على قال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا أبو الحارث عبدالله بن مسلم الفهري حدثنا إسهاعيل بن مسلمة أنبأنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم [عن أبيه] عن جده عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : لما اقترف آدم الخطيئة قال: يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لى . . . الحديث.

أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه [جـ ٢ ص ٢٥١] ورواه الحافظ السيوطي في الخصائص النبوية وصححه.

ورواه البيهقي في دلائل النبوة، وهو لا يروي الموضوعات، كما صرح بذلك في مقدمة كتابه.

وصححه أيضاً القسطلاني، والزرقاني في المواهب اللدنية [جـ ٢ ص ٦٢] والسبكي في شفاء السقام.

قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم. «مجمع الزوائد» (جـ ٨ ص ٢٥٣). ١ هـ كلام الكاتب. أقـول: هذه الأسطر حوت أغلاطاً، واستغفالاً، وتحريفاً، مما سأبينه إن شاء الله. وما كنت أظن أن يتجاهل الجاني على نفسه، المعجب بعلمه، علماء زمانه، ومن انتسب للعلم من أتباعه حتى

ولي مع الكاتب هنا وقفات ثلاث:

الأولى : في ماكتبه، وفي عزوه الحديث لمن خرجه.

يكتب ما كتب على هذا الحديث وما بعده من الأحاديث.

الثانية : في الكلام على رواية الحديث.

الثالثة : في النظر في متن الحديث ودرايته.

أما الأولى: فينتظم عقدها أموراً:

الأول: عزوه الحديث فيه قصور، فقد رواه جماعة من طبقة مشايخ الحاكم ومن نحو طبقته ومن بعدهم، وكلهم رووه من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، فكثرتهم لا تفيد الخبر قوة، ولذا لن أذكر أولئك حتى لا يستكثر بهم الجهول بالحديث واصطلاحات أهله.

الثاني: ساق إسناد الحاكم ولم يحسن النقل فقد سقط من الإسناد [عن أبيه] وألحقتها بالإسناد، ووهم أيضاً في توثيق النقل من المستدرك، فذكره مرتين [جـ ٢ ص ٢٥١]، وهذا قلب وخطأ، وليس سبق قلم لأنه تكرر مرات. ثم طالعت رسالة «إعلام النبيل» لواعظ بالبحرين فوجدته عزاه كما هنا [جـ ٢ ص ٢٥١]، وقد طبع قبل المفاهيم، فتأمل تواردهم على التقليد في كل شيء!

وصواب التوثيق (٢ /٦١٥)، والمستدرك لم يطبع إلى هذه السنة إلا طبعة هندية واحدة.

وقال: وصححه، يعني الحاكم وهذا غلط، فالحاكم كتب: صحيح الإسناد، والمشتغلون بالحديث يفرقون بين صحة الإسناد وصحة الحديث.

الثالث : قوله : «ورواه الحافظ السيوطي . . . وصححه».

من عجائب مفاهيمه، ومما يدل على عدم تعاطيه علم الحديث ـ وإن أعطي شهادة الزور ـ لأن قوله «رواه» خطأ لا يستعمله المحدثون، فمن يذكر الحديث ويسوقه في كتاب له مستدلا به على مراده لا يجوز أن يقال إنه رواه. فكلمة «رواه» لا تقال إلا لمن ساق حديثاً أسنده عن مشايخه، إلى منتهاه.

وأما قوله: «وصححه» فأعجب، إذ أن السيوطي لم يعقب الحديث بتصحيح في «الخصائص» الذي نقل منه تصحيحه، وهذا

افتراء على السيوطي.

والكاتب \_ لضعف العلمي \_ أخذ قول السيوطي في مقدمة الخصائص ( $1/\Lambda$ ) : «ونزهته عن الأخبار الموضوعة وما يرد» فعمّمه وقول السيوطى لا يفيد صحة كل ما يورده .

ولذا صرح بضعف إسناد الحديث في كتابه الآخر «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء» ص ٣٠ (طبع بمصر طبعة حجرية سنة ١٢٧٦).

والسيوطي في «الخصائص» تبع أبا نعيم في «الخصائص» له، وإن كان الإسناد مظلمًا، أو كان المتن منكراً، صرح بهذا في كتابه (١/٤) فقال بعد ذكره حديثين شديدي النكارة: «ولم تكن نفسي تطيب بإيرادهما، ولكني تبعت الحافظ أبا نعيم في ذلك» أهد.

الرابع : قال عن البيهقي «وهو لا يروي الموضوعات» أه.

أقول: لِمَ لَمْ يَنقل ما قاله البيهقي نصاً بعد رواية الحديث، لم يجعل ديدنه التلبيس والإجمالات التي تلبس على البسطاء، فهو دائمًا طاوٍ للذي يقوض دليله.

قال البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/٤٨٩) بعد سياقه الحديث: «تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف» ١ هـ.

وكلمة البيهقي هذه غالية، يعرف قدرها المحدثون، أما المبتدعة فلا يعرفون إلا الإجمال، شأن الطلبة الذين لا يعرفون مصطلحات أهل العلم.

قال الحافظ الذهبي في «ميزان الإعتدال» (٣/ ١٤٠ - ١٤١): «وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً» ١ هـ. فإذا كان هذا شأنَ الصدوق، وشأن من دونه ممن خف حفظهم وكثر نسيانهم وضاع أكثر ضبطهم، فها بالك بتفرد الضعيف الذي أجمع أهل العلم بالجرح والتعديل على عدم تعديله، فقال بعضهم كالحاكم أحاديثه موضوعة

مما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

الخامس: قال الكاتب: «وصححه القسطلاني».

أقول: هذا كتاب المواهب فهل صححه، أم أنه ذكر كلام البيهقي الذي سلف. ونصه (١/٧٦ مع شرحه): «وقال - أي البيهقي - : تفرد به عبدالرحمن» هذا كلام القسطلاني، وفهم مراده شارح المواهب الزرقاني فقال: «تفرد به عبدالرحمن، أي : لم يتابعه عليه غيره، فهو غريب مع ضعف راويه» ١ هـ.

والقسطلاني في المواهب وبعض كتبه الأخرى ينقل عن السيوطي في مؤلفاته دون عزو إليه، وجرت في ذلك كائنة تحكى نقلها ابن العاد في «شذرات الذهب»، وأسوقها ليعلم أن القسطلاني في المواهب يأخذ كلام غيره فلا يتكثر به في «التصحيح»، وليس معدوداً في أهل التخريج والتعديل والتجريح وإنها هو ناقل"، قال ابن العاد (١٢٢/٨ لتخريج والتعديل والتجريح وإنها هو ناقل"، قال ابن العاد (١٢٢/٨ يأخذ من كتبه ويستمد منها، ولا ينسب النقل إليها، وأنه ادعى عليه بذلك بين يدى شيخ الإسلام زكريا، فألزمه ببيان مدعاه، فعدد مؤلفات فليذكر لنا ذكره في أي مؤلفاته لنعلم أنه نقل عن البيهقي عدة مؤلفات فليذكر لنا ذكره في أي مؤلفاته لنعلم أنه نقل عن البيهقي وحكى الشيخ جار الله بن فهد أن الشيخ رحمه الله قصد إزالة ما في خاطر الجلال السيوطي، فمشى من القاهرة إلى الروضة إلى باب في خاطر الجلال السيوطي، فمشى من القاهرة إلى الروضة إلى باب جئت إليك حافياً مكشوف الرأس ليطيب خاطرك على، فقال له: قد

<sup>•(</sup>١) أعني للتخريج والتصحيح، وكتبه نافعة مع الاحتراز عن الواهيات التي يسوقها.

طاب خاطري عليك، ولم يفتح له الباب، ولم يقابله» انتهى النقل عن الشذرات.

وللسيوطي كتاب سمَّاه: «الفارق بين المصنف والسارق» لعلّه ولا أجزم - يعني القسطلاني حيث قال فيه: «وأغار على عدة كتب لنا أقمنا في جمعها سنين، وتتبعنا فيها الأصول القديمة، وعمد إلى كتابي «المعجزات والخصائص» الطويل والمختصر، فسرق جميع ما فيها بعباراتي التي يعرفها أو لو البصر» (١) انتهى.

السادس: قوله: وصححه الزرقاني في «المواهب اللدنية» (جـ ٢ ص ٦٢).

أقول: ليس للزرقاني كتاب باسم المواهب، وكأن الكاتب أراد شرح المواهب.

ثم إن الزرقاني ضعفه ولم يصححه، فقال (٧٦/١): «هو غريب مع ضعف راويه»، فلم ينقل الكاتب ماليس صحيحاً، ويحرف وكم هو يجيد التلبيس، وَلمَ يوثق نقله توثيقاً خطأ فيحيل إلى - ج- ٢ - وهو في الجزء الأول.

السابع: قال في تعداد من صحح الحديث: «والسبكي في شفاء السقام»، والسبكي قلد الحاكم في تصحيحه، والمقلد لا يستكثر به، قال السبكي ص ١٦٣: «وقد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم» ١ هـ. والسبكي مقر بوجه ضعفه لكنه قال: «عبدالرحمن بن زيد بن أسلم لا يبلغ في الضعف إلى الحد الذي ادعاه».

الثامن : أسقط من نقله عن الهيثمي عـزو الحديث إلى «المعجم الصغير» للطبراني، فلزم التنبيه.

<sup>•(</sup>١) ص ٧٤٥ من مجلة عالم الكتب، ربيع الثاني ١٤٠٢ هـ، فقد نشرت رسالة «الفارق» كاملة، بتحقيق قاسم السامرائي.

# السوقفة الثسانية : الكلام على الرواية ، وإسناد الحديث

مما سبق سَطْرُه ورقمه تجلى أن الحديث لم يقل بصحة إسناده إلا الحاكم، قال الحاكم في المستدرك (٢/٥/١) «صحيح الإسناد (١) وهو أول حديث ذكرته لعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» انتهى، ومدار الحديث عند كل من أخرجه مرفوعاً على عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الموضع أن الحاكم لا يقبل كلامه هنا عند التحقيق العلمى، وذلك لأمور:

الأول: أنه قال في كتابه «المدخل إلى الصحيح» (١٥٤/١): «عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفىٰ على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه» ١ هـ وكان قال في أول «المدخل» (١١٤/١):

«وأنا مبين بعون الله وتوفيقه أسامي قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم اجتهاداً، ومعرفة بجرحهم، لا تقليداً فيه لأحد من الأئمة، وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لاتحمل إلا بعد بيان حالهم لقول المصطفى عليه في حديثه: «من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» انتهى.

وسردهم وذكر منهم عبدالرحمن بن زيد بن أسلم كما نقلناه لك. فهذا تعارض وتناقض من الحاكم، فما السبب فيه، وما الحامل له على تصحيح إسناد حديثٍ فيه عبدالرحمن.

الجواب معلوم عند أهل الحديث والنظر السالم من الهوى، وهو أنه

 <sup>(</sup>١) ومن اللطائف أن طبعة المستدرك الهندية، وقع فيها خطأ مطبعي، هكذا: وهذا حديث صبيع الإسنادي
 وصَيِّح من قولك تصيَّع الشيء إذا تكسر، كما في وتاج العروس شرح القاموس، (١٨٦/٢)، فمعنى:
 صبيح الإسناد: متكسر الاسناد، وهذه عجيبة ولله حكمة في وقوع هذا الخطأ فتبصروا!.

ابتدأ كتابة كتابه المستدرك سنة ٣٩٣ هـ(١) أي بعد بلوغه ٧٧ سنة من عمره، قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٢٣٣/٥ : «ذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك: أنه ذكر جماعة في كتاب «الضعفاء» له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في «مستدركه» وصححها، من ذلك: أنه أخرج حديثاً لعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء، فقال: إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعه لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه» انتهى كلام الحافظ ابن حجر.

وجرى على هذا علماء الحديث في شأن المستدرك، ومنه قول السخاوي في فتح المغيث (٣٦/١): «يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جداً بالنسبة لباقيه، فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم» انتهى.

وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم راوي الحديث الذي احتج به مجيزوا التوسل بالذوات ضعيف جداً في الحديث، قاله علي بن المديني، وقال أبو حاتم الرازى: كان في نفسه صالحاً، وفي الحديث واهيا.

وضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والدار قطني وغيرهم كثير، وقال الطحاوي: «حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف».

فهذه عبارة إمام الحنفية في وقته وشيخ المصريين في زمانه، أفيستحل الكاتب أن يتقرب إلى الله ويتعبد بحديث في النهاية من الضعف، كيف تقوى قدماك على التهاسك وأنت تسأل أمام ربك،

ه (۱) كما هو مثبت في السماع جد ١ ص ٢ وغيرها.

وبم تحتج، وعلى مَن تتكئ، أعد للمسألة جواباً، فإن الأمر عظيم.

الشاني: أن في إسناد الحاكم والبيهقي رجلاً اسمه عبدالله بن مسلم الفهري ترجمه الحافظ الذهبي في «الميزان» ٢/٤٠٥ وقال: «روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم خبراً باطلاً فيه يا آدم لو لا محمد ماخلقتك رواه البيهقي في دلائل النبوة انتهىٰ.

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٣٦٠/٣ «قلت: لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته» ١ هـ.

يعني بالذي قبله الترجمة السابقة لترجمة الفهري، وهو عبدالله بن مُسَلّم بن رُشيد قال الذهبي : ذكره ابن حبان متهم بوضع الحديث...

الثالث : أن إسناد الحديث ضعفه جماعة كثيرون :

فمنهم: البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/٤٨٦).

ومنهم: الـذهبي في «تلخيص المستدرك» (٢/ ٦١٥)، قال: «موضوع»، وفي الميزان: قال: «باطل»، فهو موضوع الإسناد باطل المتن.

ومنهم: الشيخ تقي الدين بن تيمية حكم بوضعه في «الرد على البكري» ص ٦ من مختصره.

ومنهم: ابن عبدالهادي الحافظ نصر القول بوضعه في «الصارم المنكى».

ومنهم: الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/٣٢٣) قال عن راويه وهو متكلم فيه ونقل كلام البيهقي بضعف راويه.

ومنهم : الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۵۳/۸).

ومنهم : السيوطي في «تخريج أحاديث الشفاء» (ص٣٠)

ومنهم : الزرقاني في «شرح المواهب» (١/٧٦).

ومنهم: الشهاب الخفاجي في «شرح الشفاء» (٢ / ٢٤٢).

ومنهم : ملا علي القاري في «شرح الشفاء» (١/٥/١).

ومنهم : ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٧٦/١) ذكر القول

ببطلانه.

## الـــوقفـة الثــالثـة في النظـر في مـتن الحــديث ودرايته

إن الثابت أن الدعاء الذي به قبل الله توبة آدم هو ما قاله الله في سورة الأعراف ﴿قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾.

فهذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. كما قال تعالى : ﴿فتلقىٰ آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم﴾.

قال ابن كثير الحافظ في تفسيره (١١٦/١) :

«رُوي هذا عن مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، والربيع بن أنس، والحسن، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي، وخالد بن مَعْدان، وعطاء الخراساني وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» ١ هـ.

عشرة من أهل العلم فسرها بآية الأعراف، ومنهم عبدالرحمن بن زيد بن أسلم راوي الحديث المنكر في توسل آدم.

وهذا مما يزيد في توهين روايته الحديث المنكر الواهي وهناً على وهن، ولم يذكر أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم فسر الكلمات بتوسل آدم بالنبي محمد على الكلمات بتوسل آدم بالنبي محمد الله الله تكون واهية موضوعة ولعل قصة مغفرة ذنب آدم بتوسله بمحمد عليه المسلمين من أهل الكتاب في عيسى عليه السلام، فأرادوا إثبات فضيلة لنبينا محمد على فقالوا ما قالوا.

نقل الشهر ستاني في كتابه «الملل والنحل» (١/ ٥٢٤) عن عقائد النصارى قولهم: «والمسيح عليه السلام درجته فوق ذلك، لأنه الابن الوحيد، فلا نظير له، ولا قياس له إلى غيره من الأنبياء. وهو الذي

به غفرت زلة آدم عليه السلام» ١ هـ.

فهذا من اعتقاد النصارى، فنافسهم جهلة المسلمين في ذلك. قال ص ٤٧ :

بعد سياق حديث لما اقترف. . . واستشهاد ابن تيمية به .

قال: «فهذا يدل على أن الحديث عند ابن تيمية صالح للاستشهاد والاعتبار لأن الموضوع أو الباطل لا يستشهد به عند المحدثين» الخ...

أقول: بل إن شيخ الإسلام ذكر الحديث في «الرد على البكري» في أوله وحكم عليه بالوضع وأنه أشبه بحكايات بني إسرائيل قال ص ٦:

«هذا الحديث وأمثاله لا يحتج به في إثبات حكم شرعي لم يسبقه أحد من الأئمة إليه وإثبات عبادة لم يقلها أحد من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم إلا من هو أجهل الناس بطرق الأحكام الشرعية، وأضلهم في المسالك الدينية، فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي لا بإسناد حسن ولا صحيح، بل ولا ضعيف يستأنس به ويعتضد به».

وشيخ الإسلام ذكر في غير موضع أن الحديث موضوع ، ولكنه لما كان فيها نقل الكاتب طرفاً منه في كلام مع أهل وحدة الوجود ذكر هذين الحديثين بأسانيدهما على خلاف عادته فهو لا يذكر إسناداً إلا نادراً وإنها ساق الأسانيد ليعلم حالهما من طالعهما ، وعادة العلماء أن من ساق إسناداً فقد أدى عهدته ، والحكم عليه بعد ذلك بوضع أو غيره إنها يكون إذا أراد الرد على من يعتمده في لفظٍ من ألفاظه .

ولهذا تجد حفاظ الحديث كأبي نعيم والخطيب ونحوهما، والبيهقي أحياناً يذكرون من الأحاديث الموضوعة أو شديدة الضعف ما يعرفه أهل النظر واعتذر عنهم بأنهم يسوقون الأسانيد ومن ساق الإسناد فقد ذكر عواره أو ظلامه إن كان فيه عوار أو ظلمة.

#### قال ص ٥٠:

«وفي الحديث التوسل برسول الله على أن يتشرف العالم بوجوده فيه، وأن المدار في صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز وجل وأنه لا يشترط كونه حياً في دار الدنيا» ١ هـ.

أقول: لم يكتف الكاتب بتصحيح حديثٍ موضوع بل استخرج للحكم الوارد فيه عِلَّة ثم عدى العلة بالقياس إلى غير محل الحكم وإلى غير زمان الحكم.

وتوضيح هذا:

أن في الحديث توسل آدم بالنبي على قبل وجوده، أي قبل حياته، أي : وهو فاقد الحياة، ولا معنى لتوسله بمن كان كذلك إلا جوازه في الحياة، وقبلها وبعدها. كذا استنتاج الهوى وقياس الردى.

ثم إن تخصيص النبي على عند هذا الكاتب بالتوسل لا معنى له حيث قاس كل من كان له عند الله القدر الرفيع على النبي، بجامع النبوة، أو الولاية، أو الكرامة.

وهذا هو عين احتجاج أصحاب القبور المفتونين بعبادتها من دون الله، عدوا بالقياس دعاء الميت والطلب منه على طلب الدعاء من الحي، وجادلوا في ذلك، فلما ظنوا أنه ثبت لهم ما زعموه في حق النبي على قالوا : لا معنى لاختصاص النبي محمد على بالدعاء أو الاستشفاع أو نحوه من العبادات، بل يعدى جواز هذا الفعل إلى غيره على بجامع النبوة إن كان نبياً أو الكرامة.

أو كما قال هذا الفائل هنا:

«المدار في صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز وجل» وهذا تمهيد وتقعيد لمسائل لم يفصح عنها في هذا الموضع.

فانظر هذا التجرو على أحكام الشرع تصحيح الموضوعات، وقياس فاسد لم يقل به عالم قط منذ بعث محمد على إلى انتهاء القرون الشلائة الأولى حتى ظهرت القرامطة الباطنية، وأتباعهم «إخوان الصفا» وهم جماعة مشهورة ظهروا في أول القرن الرابع، وهم الذين جلبوا هذا الذي تبناه الكاتب وقبله أخذه أهل الضلالة، فانظر ما قاله إخوان الصفا وكيف شرعوا هذا الدين الذي لم يعرفه المسلمون في المئات الثلاث، فسبحان من صبر القلوب إلى قلبين.

جاء في الرسالة ٤٦ من رسائل إخوان الصفا (٢١/٤) قولُم : «اعلم يا أخي أن من الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله وبأئمتهم وأوصيائهم أو بأولياء الله وعباده الصالحين، أو بملائكة الله المقربين والتعظيم لهم ومساجدهم والاقتداء بهم وبأفعالهم والعمل بوصاياهم وسننهم على ذلك بحسب ما يمكنهم ويتأتى لهم ويتحقق في نفوسهم ويؤدي إليه اجتهادهم. فأما من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحدٍ غيره، وهذه مرتبة أهل المعارف الذين هم أولياء الله.

وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه. ومن قصر فهمه ومعرفته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة من خلفائهم وأوصيائهم وعباده الصالحين.

فإن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلا اتباع آثارهم والعمل بوصاياهم والتعلق بسننهم والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار، وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم وعند تماثيلهم المصورة على أشكالهم، لتذكار آياتهم وتعرف أحوالهم من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلباً للقربة إلى الله والزلفى لديه.

ثم اعلم أنه على كل حال من يعبد شيئاً من الأشياء ويتقرب إلى

الله تعالى بأحد فهو أصلح حالاً ممن لا يدين شيئاً ولا يتقرب إلى الله المدة » . ١ هـ .

هكذا أدخل إخوان الصفا الباطنيون الشرك في المسلمين، فانتشر في الجهال انتشاراً، واشتعل فيهم اشتعال اللهب في يابس الشجر، فقام جماعات من العلماء ينكرون هذا، وكان أول أمره غير متضحة غايته، ولا مستبين سبيله، لأن المسلمين لم يكن دين الأصنام فيهم، ثم استبان الشأن، وانكشف الغطاء فأنكره العلماء في القرن الرابع والخامس، ومنهم ابن عقيل الحنبلي، فقال:

«لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلو بها تحت أمر غيرهم. وهم عندي كفار لهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور، وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يامولاي افعل بي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداءً بمن عبد اللات والعزى».

فهذا الشرك الأكبر أصله وسببه هذا القياس الفاسد الباطل الذي قاله صاحب المفاهيم، باب التوسل بالذوات الذي لا نقول بأنه شرك بل هو بدعة من الطرق والوسائل لهذا الشرك الأكبر وكل ما كان وسيلة إلى الكفر والشرك فهو ممنوع يجب سد بابه وإغلاقه ووصده وتتريبه حتى لا يفتح مرة أخرى.

ومن في قلبه حب لله وللاسلام الذي جاء به رسوله محمد على البغار ويشتد غضباً أن يعود شرك الجاهليه، الذي أزالته بعثة حبيبنا محمد

# وعقد المؤلف فصلًا ص ١ ٥ عنونه :

بتوسل اليهود به على وساق فيه أن ابن عباس قال: «كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فلها التقوا هزمت يهود، فدعت يهود بهذا الدعاء، وقالوا إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان أن تنصرنا عليهم . . . » تفسير القرطبي (٢/ ٢٦ ـ ٢٧) ١ هـ . وأقول : إن المؤلف أغرب كثيراً في الاستدلال بفعل اليهود الذي نقله، فمن حيث الرواية : فإن قول ابن عباس ذكره الكاتب غير غرج ولم يذكر من صحح إسناده لأنه لم يجد من صححه وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٦٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧٦/٢) من طريق عبدالملك بن هارون بن عنتره عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من كلامه .

وقال الحاكم بعد ذكره الحديث: «أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب» ١ هـ، قال الذهبي في «تلخيصه»: قلت: «لا ضرورة في ذلك، فعبدالملك متروك هالك» ١ هـ.

وذكر السيوطي في «الدر المنثور» أن إسناده ضعيف، وهو لا يقول ضعيف إلا إذا لم يكن في الإسناد حيلة يصحح بها.

والحاكم قد ذكر عبدالملك في المدخل (١/ ١٧٠) وقال «روى عن أبيه أحاديث موضوعة» وعبدالملك هذا كذبه ابن معين وابن حبان والجوزجاني وغيرهم، وهو الذي وضع حديثاً لفظه: «أربعة أبواب من أبواب الجنة مفتحة: الاسكندرية وعسقلان وقزوين وعبادان، وفضل جُدّة على هؤلاء كفضل بيت الله على سائر البيوت».

كذب صريح، ويروج ما يرويه جهلة المسلمين، ممن لا يغارون على كلام رسول الله ﷺ، والقوم لهم وَلَعٌ بالكذوبات، وإعراض عن الصحاح.

قال شيخ الإسلام في «التوسل والوسيلة» (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ مجموع الفتاوى): «قوله تعالى ﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ﴾ إنها نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولاً، كبني قينقاع وقريظة والنظير، وهم الذي كانوا يحالفون الأوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبي على لما قدم المدينة ثم لما نقضوا العهد حاربهم . . . فكيف يقال : نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل ، لم يحسن كيف يكذب .

ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» انتهى.

إذا ظهر هذا وانجلى فالرواية الثابتة الصحيحة ما أخرجه ابن جرير (٢/ ٣٣٣/٢ ط. شاكس)، وأبو نعيم في الدلائل (١/ من الأصل) والبيهقي في الدلائل (١/ ٧٥/١) كلهم من طريق ابن اسحاق في «سيرته» (ص ٦٣ رواية يونس بن بكير) قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : حدثني أشياخ منا قالوا : لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله عنه منا : كان معنا يهود، وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب وثن وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا : إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم، فلما بعث الله عز وجل رسوله عنه اتبعناه وكفروا به، ففينا وفيهم أنزل الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الآية .

وهذا إسناد جليل، فإن الأشياخ هؤلاء صحابة أدركوا الأمر وعلموه فها أجل هذا وأحسنه.

وقد جاءت أخبار كثيرة في هذا المعنى عن ابن عباس وغيره، تركتها اجتزاءً بها صح، وحذر الملال بسرد الطوال. فاللهم ألهم وعلم.

### ذكر الكاتب ص ٥٦ :

حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه في توسل الضرير بدعاء النبي عليه في حياته.

أقول: هذا الحديث رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٣٨/٤)، والترمذيُّ في «جامعه» (٥/ ٥٦٩)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤١٧ ـ ٤١٨)، وابنُ ماجَهْ في «سننه» (١٣٨٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ١٩) والحاكم في «المستدرك» (١٣/١ و ٥١٩) وغيرهم.

قال أحمد : ثنا عثمان بن عمر ثنا شعبة عن أبي جعفر قال سمعت عُمَارة بن خُزَيمة يحدث عن عثمان بن حنيف به .

ثم رواه أحمد قال : ثنا رَوْح قال : حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني به.

ثم رواه أحمد قال: ثنا مؤمل قال: حدثنا حماد \_ يعني ابن سلمة \_ قال: حدثنا أبو جعفر الخطمى به.

قال النسائي في «عمل اليوم والليلة»: خالفهما هشام الدستوائي وروح بن القاسم فقالا: عن أبي جعفر عمير بن يزيد بن خراشة عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن حنيف.

وهذا الاختلاف علة ، قد يرد بها بعض المحدثين الحديث ، وهي موضع تأمل . وإسناد رواية شعبة وحماد حسن لابأس به ، فإن أبا جعفر هو الخطمي المدني كها ثبت في روايات أحمد وغيره ، وهو عمير بن يزيد الأنصاري الخطمي المدني ، قال الحافظ في «التقريب» : «صدوق» .

ورأى طائفة من أهل العلم ضعف الحديث، لأن أبا جعفر فيه كلام، وبعضهم ضعف الإسناد لأجل عدم التثبت أن أبا جعفر هو الخطمي، معتمدين على نفي الترمذي أن يكون هو الخطمي.

هذا، ولا حجة في الحديث على ما ادعاه مجيزوا التوسل بالذوات والجاه ونحوها، لأنه جارٍ على أصول الشريعة في باب التوسل، وهو التوسل بدعاء النبي على في حياته، وهو معنى الشفاعة، فمدلول الحديث التوسل بدعاء النبي على والتوجه بدعائه في حياته، وهذا مما ثبتت به السنة في أمورٍ غير هذا الحديث، فأثبته أهل السنة والحديث، ولا مراء في هذا، ولا استشكال في معنى الحديث.

ومن ظن أن الحديث فيه توسل بالذات فيلزمه تساؤل، وهو أن يقال كيف يخفى هذا الدعاء الذي فيه توسل بالذات على عميان ومكفوفي الصحابة فلم يستعملوه في حياته ولا بعد مماته، ولا من بعدهم، والناس حريصون على جوارحهم وحواسهم، نعلم من هذا الإلزام أن الحديث إنها فيه التوسل بدعاء النبي بي لا بذاته، وهذا مقطوع به جزماً، فيبقى الحديث خاصاً بهذا الأعمى وحده ومعجزة لنبينا محمد بي والحمد لله الموفق للصالحات.

ثم قال الكاتب:

«وليس هذا خاصاً بحياته على بل قد استعمل بعض الصحابة هذه الصيغة من التوسل بعد وفاته على ».

واستدل له بتعليم عثمان بن حنيف رجلًا له حاجه عند عثمان أن يدعو فيقول: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد على نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فيقضي حاجتي، وتذكر حاجتك...» ففعله فقضى عثمان حاجته.

هذا مختصر ما رواه الطبراني.

قال : «هذه القصة صححها الحافظ الطبراني والحافظ أبو عبدالله المقدسي».

أقول: هنا بدأ صاحب المفاهيم وشرع في تعميته الحقائق، وكَفْرِه النقول الصادقة، وأخذه في التمويه على غير المتبعين لمقالاته.

فقال: هذه القصة صححها الحافظ الطبران...

وما صححها الطبراني وحاشاه، ولو نقلت ما قاله صدقاً وأمانة لما لبست على المطالع لكلامك، إذ الثقة فيمن ينتسب إلى العلم تعمي كثيرين عن تتبع نقوله وهل يصدق فيها ولا يحرف أم الشأن استغلال الثقة في نشر وترويج غير الحق.

قال الطبراني في «الصغير» (١/ ١٨٤): «لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي \_ وهو ثقة \_ وهو الذي يحدث عنه ابنه (١) أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي.

وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد \_ وهو ثقة \_ تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح » 1 هـ.

فبهذا النقل اتضح أن تصحيح الطبراني للحديث السابق وهو قول الرسول على القصة لم يعترض لها الطبراني بتصحيح ولا غيره، بل قال «لم يروه. . . الخ» وهو يشعر بضعف القصة عنده، وهو الحق.

وبيان هذا أن القصة رواها الطبراني في الصغير والكبير (٩/١٠ ـ ١٨/). من طريق شيخه طاهر بن عيسى بن قيرس المصري التميمي حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبدالله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكى عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمى المدني به.

وهـذا الإسناد آفته رواية عبدالله بن وهب عن شبيب بن سعيد وهي منكرة عند أهل الحديث لم أر بينهم اختلافاً في ذلك. قال ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (١٣٤٧/٤): «حدث عنه ابن

 <sup>(</sup>١) تحرفت مطبوعة المعجم الصغير في هذه الجملة، والتصويب من دمجمع البحرين، للهيثمي
 (١/١٠١/١) نسخة أحمد الثالث بتركيا.

وهب بأحاديث مناكير»، ثم قال «ولعلّ شبيب بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم، وأرجو أنه لا يتعمد شبيب هذا الكذب» ١ هـ.

والقصة مدارها على هذا الإسناد، فالمتن منكر، ولا خير في منكر. ثم مما يدلل على هذه النكارة أن الحديث رواه الحاكم (٢٦/١٥ - ٢٧٥) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» ص ١٧٠ ط. الهند من طريق أحمد بن شبيب بن سعيد قال ثنا أبي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المدني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف قال: سمعت رسول الله على وجاءه رجل فذكر الحديث دون القصة.

وهذا الرواية أصح ، لأنها من روايات أحمد بن شبيب عن أبيه قال الحافظ في التقريب في ترجمة شبيب : «لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب» ١ هـ.

فأحمد بن شبيب وهو الراو المختص بأبيه لم يذكر القصة عن أبيه وهي من نفس الطريق التي رواها ابن وهب عن شبيب فدل تفرد ابن وهب عن شبيب على نكارتها ودلت مخالفة رواية ابن وهب عن شبيب وهي منكرة \_ لرواية أحمد بن شبيب عن أبيه شبيب دل ذلك على شدة نكارتها وبطلانها، وأنها يمكن أن تكون مكذوبة.

إذا تبين هذا فالقصة إما مكذوبة أو منكرة للأمور التي ذكرنا، وهي حجة كافية ناصعة بيضاء لمن أراد الله تبصرته، ومن يضلل الله فهاله من هاد.

والعجب من صاحب المفاهيم كيف يكون حبه للمنكرات والواهيات أشد من حبه لما صح من حديث رسول الله على وكان حقه على نفي الكذب عنه وترك الواهيات المنسوبة له، لا نشرها وترويجها. وفي الإسناد شيخ الطبراني طاهر بن عيسى، وهو مجهول لا يعرف

بالعدالة، ذكره الذهبي ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال، لا يجوز الاحتجاج بخبره لا سيها فيها يخالف نصوص الكتاب والسنة. قاله الشيخ سليهان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد» ص ٢١٢ ط ـ الأولى.

قال ـ ص ٤٥:

إن عثمان بن حنيف «علم من شكا إليه إبطاء الخليفة عن قضاء حاجته هذا الدعاء الذي فيه: التوسل بالنبي على والنداء له، مستغيثاً به بعد وفاته على ١ هـ.

أقول: هذه ثالثة الأثافي، وقاصمة الظهر، أنستنا ما قبلها من التوسل البدعي فإذا الشأن في النداء للموتى والاستغاثة بهم، فما كنت أظن أن يبلغ صاحب المفاهيم هذا المبلغ من الهوى حتى رأيت رقمه ببنانه، وقوله بلسانه، فلاحول ولا قوة إلا بالله، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك.

وهذا القول فاسد مناهض لدين الإسلام، موافق لما عليه أهل الجاهلية من الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وندائهم لكشف الملات ورفع المدلهات، أفها يقرؤ هؤلاء القرآن، ويسمعون قول سلف الأمة من الصالحين.

أفيا قرؤا قوله تعالى: ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رجم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا .

ففي هذه الآية إنكار عام على كل من دعا من دون الله شيئاً، جنياً أو نبياً فكلمة (الذين) في الآية اسم موصول، والأسماء الموصولة من صيغ العموم عند الأصولين والنحويين كما هو مقرر في هذين العلمين. فقوله (الذين) يعم كل من دعي من دونه تعالى في كشف

الضر أو تحويله، فعمت الأنبياء والصالحين وغيرهم من الملائكة والجن فالدعاء لهؤلاء لا يجوز، فإنه دين الجاهلية والمشركين وصور هذا الدعاء كثيرة فمنها النداء للموتى أنبياء أو غيرهم كها هو ظاهر من الآية، ومنها الاستغاثة فالأنبياء والصالحون بعد مماتهم لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، فكيف يملكون لغيرهم. فهذه الآية تظهر دين المشركين وتبينه فها لهؤلاء يعودون إلى دين المشركين. ما لهم يدعون دين الرسل المتيقن، ويرضون بدين الجاهلية الباطل.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ص ٢٤ من رده على ابن جرجيس: « وقال تعالى: ﴿ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ﴿ وليست هذه الآية في الأصنام كها يزعمه من لم يتدبر، لأن (الذين) لا يخبر به إلا عن العقلاء، ولأن الأصنام من الأخشاب والأحجار لا يحلها الموت، فإنها لم تحلها الحياة حتى يحلها الموت، ولأنها لا تبعث يوم القيامة بعث الإنسان ليجزى بها كسبت يداه، ولا يعقل منها شعور بهذا البعث حتى ينفيه الله عنها، وقد قال تعالى: ﴿ وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ فهذه الآية فيمن يموت ويبعث، كها لا يخفى على من تدبرها، وتأمل قوله تعالى ﴿ وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ وهذا إنها يستعمل فيمن يعقل كها لا يخفى على من له هعرفة باللغة العربية ، فالحمدلله على ظهور الحجة وبيان المحجة . »

عَوْدٌ إلى استدلاله الفاسد بقول المكروب بعد موت النبي على «يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي» وأي دليل في هذا بعد معرفة بطلان الحديث ونكارته، أفيحتج بالمنكرات والأباطيل، إنه لعجب عجيب وأمر غريب واستدلال مريب، فنتنزل معهم في المناظرة بالكلام على معنى هذا اللفظ فأقول:

أولاً: أيكون قولك وقول المسلمين في «التشهد»: السلام عليك

أيها النبي . . . نداءً للنبي بعد مماته ، أينادي المسلمون النبي في كل صلاة ، أم أن لفظ النداء هنا لاستحضار منزلة الرسول ويشر ليكون أمكن في القلب لما يجب في حقه من تعزيره وتوقيره ونصرته فما استدل واحد من العلماء المهتدين بالتشهد على دعوى جواز مناداة النبي بعد موته ، وهذا إجماع لا خلاف فيه .

وهذا الأثر - مع نكارته الشديدة - من هذا الباب إنها يكون لاستحضار ما قلنا في لفظ المصلي في التشهد، وهو التفات، والالتفات له مقتضيات معلومة في فنون المعاني والبيان وأقول هذا تنزلاً في المجادلة وإلا فها ينبغى ابتداءً، والمناسب هنا ما ذكرنا آنفاً.

ثانياً: غاية ما في هذا الأثر المنكر الضعيف أنه توجه بالنبي ولي الدعاء، فأين هذا من دعاء الميت. فإن التوجه بالمخلوقات سؤال به الاسؤال منه، وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله، ولكن توجه إلى الله بذاته، وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله فيكون قد جعله شريك الله في عبادة الدعاء فليس في حديث الأعمى وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه، إلا قوله يا محمد إني أتوجه بك، وهذا ليس فيه المخاطبة للميت فيها لا يقدر عليه إنها فيه مخاطبته مستحضراً له في ذهنه كما يقول المصلي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (١٠ كما أوضحته في الوجه الأول.

ثالثاً: أيكون هذا الدعاء الذي تفرج به الكروب، وتزول به الشدائد المهلكات، وتحصل به المنجيات خفياً على الأمة فلم يستعملوه حين أصابتهم الشدة والضيق، قحط المسلمون في زمن عمر فتوجهوا بالعباس أي ـ بدعائه ـ والرسول عليه ميت عندهم، وأصاب المسلمين

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد ص ٢١٢.

فتن في زمن عثمان وعلي وبعده محن وأمور لا يعلم شدتها إلا الله فلم لم يَسْتعملوه، أين زعمكم يا أرباب الحجا! وأصحاب الفهوم.

قوله ص ٤٥:

ولما ظن الرجل أن حاجته قضيت بسبب كلام عثمان مع الخليفة بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظن، وحدثه بالحديث الذي سمعه وشهده ليثبت له أن حاجته إنها قضيت بتوسله به على وندائه له واستغاثته به » ١ ه.

أقول: هذا افتراء على صحابي جليل شهد بدراً وما بعدها، وقول بالظن، والظن أكذب الحديث، وجراءة ما بعدها جراءة.

وقد قدم كلامه هذا بمقدمة فيها أن القصة صحيحة صححها الطبراني والمقدسي ونقل تصحيحهم لها المنذري والهيثمي وغيرهم.

وهذا هوى ظاهر إذ أن كلام الطبراني كما سبق نقله بحروفه إنها هو في تصحيح الحديث أي: المرفوع، ولم يقل (القصة صحيحة)بل قال: (الحديث صحيح) وليت شعري أما اقشعر بدن كاتب المفاهيم وهو يفتري هذه الافتراءات وينقل ويكذب في النقل، ﴿إنها يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ﴾، ولا شك أن افتراءً كهذا على صحابة رسول الله على حفاظ المسلمين وأئمتهم تشق قراءته وتشق رؤيته.

قال ص ٦٨ معنوناً: «التوسل به في المرض والشدائد».

عن الهيثم بن [حنش] (١) قال : كنا عند عبدالله بن عمر رضي الله عنها فخدرت رجله، فقال له رجل : اذكر أحب الناس إليك.

فقال : يا محمد . فكأنها نشط من عقال .

وعن مجاهد قال : خدرت رِجْلُ رَجُلِ عند ابن عباس رضي الله عنها فقال له ابن عباس : اذكر أحب الناس إليك.

<sup>•(</sup>١) وحُرِّف اسم الراوي في «المفاهيم» إلى الهيثم بن خَنَس، فصححته.

فقال : محمد ﷺ فذهب خدره .

ثم قال : فهذا توسل في صورة النداء. » ١ هـ.

أقول: الكلام هنا في أمرين:

الأول: الرواية: فالخبر الأول أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم ١٧٠) قال: حدثنا محمد بن خالد بن محمد البرذعي قال: ثنا حاجب بن سليمان قال: ثنا محمد بن مصعب، قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش به.

وهذا إسنادٌ ضعيف جداً، فيه علل كثيرة :

منها: أن محمد بن مصعب القرقُساني ضعيف عندهم، قال ابن معين: لم يكن من أصحاب الحديث كان مغفلاً. وقال النسائي : ضعيف ومثله عن أبي حاتم الرازي.

وقال ابن حبان: «يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به» وقال الإسماعيلي: محمد بن مصعب من الضعفاء. وقال الخطيب: كان كثير الغلط لتحديثه من حفظه.

وقال أحمد : ليس به بأس، ونحوه عن ابن عدي . ووثقه ابن قانع وابن قانع من المتساهلين .

فمن هذا يتضح ضعفه كما ذهب إليه أئمة أهل العلم.

وأما قول أحمد : ليس به بأس، يعني في نفسه فهو صدوق في نفسه، ولكنه ضعيف الحديث.

ومنها: أن الهيئم بن حنش مجهول العين، قال الخطيب في «الكفاية في علوم الرواية». ص ٨٨: «المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، مثل عمرو ذي مر، وجبار الطائي، وعبدالله بن أغر الهمداني، والهيثم بن حنش...

هؤلاء كلهم لم يروِ عنهم غير أبي إسحاق السبيعي» ١ هـ.

ومنها: أن أبا إسحاق السبيعي مدلس، وقد عنعنه عن هذا المجهول.

ومنها: أن أبا إسحاق قد اختلط، ومما يدل على تخليطه في هذا الحديث أنه رواه تارة عن أبي شعبة (أو أبي سعيد) وتارة عن عبدالرحمن بن سعد. وهذا اضطراب يرد به الحديث.

وأمثل ما روي في هذا الباب وأصحه على تدليس أبي إسحاق فيه، مارواه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٦٤) قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن سعد قال :

خدرت رجل ابن عمر، فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك. فقال محمد.

وهذه الرواية أصح ما روي، وأفادت فوائد:

الأولى: قول ابن عمر: محمد، بدون حرف النداء، والشائع عند العرب \_ كما سيأتي \_ استعمال يا النداء في تذكر الحبيب ليكون أكثر استحضاراً في ذهن الخادرة رجله، فتنطلق.

وابن عمر عدل عن الاستعمال الشائع إلى غيره لما في الشائع من المحذور.

الثانية: أن تذكره للنبي على ، وأنه أحب الناس إليه هو الحق ، لأنه لا يؤمن أحد حتى يكون الرسول على أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل ومن نفسه التي بين جنبيه.

وهذا ما نعقد عليه قلوبنا، بهداية ربنا.

الثالث: أن سفيان من الحفاظ الأثبات، فنقله خبر أبي اسحاق بهذا اللفظ يدل على أنه هو المحفوظ، وسواه غلط مردود.

وأما الخبر الثاني: فأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٦٩). وفي إسناده: غياث بن إبراهيم كذبوه. قال ابن معين: كذاب خبيث. ولفظه في تذكره (محمداً) مجردٌ من حرف النداء. فلا

حجة فيه، والكلام فيه على نحومامر في قول ابن عمر.

الأمر الثاني: في الدراية:

يقال لهذا المستدل: غاية ما ذكرته أن فيه ذكراً للمحبوب، لا طلب حاجة منه أوبه أن يزال مابه، ولا أن يكون واسطة لإزالة خدر الرجل، وليس فيه توسل، وإلا لكان لازماً أن من ذكر محبوبه فقد استغاث به وتوسل به في إزالة شدته، وهذا من أبطل الباطل، وأمحل المحال.

فها قوله إذا ذكر الكافرُ حبيبه فزال خدرُ رجله وانتشرت بعد قيد وخدور، أفيكون توسل به ويكون من يزيل الأمراض والأخدار سبحانه وتعالى قد قبل هذه الوسيلة!

وهـذا الدواء ـ التجربي ـ للخدر كان معروفاً عند الجاهليين قبل الإسلام جُرّب فنفع، وليس فيه إلا ذكر المحبوب، وقيل في تفسير ذلك : إن ذكره لمحبوبه يجعل الحرارة الغريزية تتحرك في بدنه، فيجري الدم في عروقه، فتتحرك أعصاب الرجل، فيذهب الخدر.

وجاءت الأشعار بهذا كثيراً في الجاهلية والإسلام:

فمنها: قول الشاعر:

صبُّ محبُّ إذا ما رجْله خَدَرت

نادى (كُبَيْشَة) حتى يذهبَ الخَـدَرُ

و قولُ الآخر :

على أنَّ رجلي لايزَالُ امْلِ لا كُما

مقيهًا بها حتى أُجِيْلَكِ في فكري

و قال كُثَيِّر :

إذا مَنذلَتْ رجلي ذكر تُكِ أشتفي

بداعواك من مَذْل مِها فيهون

وقال جميلُ بثينةً :

وأنتِ لعَـيْنِيْ قُرَّةٌ حين نَلْتَـقِـيْ

وَذِكْــرُكِ يَشْــفِـيْنِي إذا خَدَرتْ رجـــلي

وقالت امرأة :

إذا خدرت رجلي دعوتُ ابنَ مُصْعَب

فإنْ قلتُ : عبدَاللهِ أَجْلَىٰ فتورَها

وقال الموصلي :

واللهِ ما خَــدَرَتْ رجــلي ومـا عَــثَرَتْ

إلا ذكرتُكِ حتى يَذْهَبَ الخَدُرُ

وقال الوليدُ بنُ يزيدَ :

أثيبي هائهًا كَلِفاً مُعَنَّى

إذا خَدَرَتْ له رجْلُ دَعَاكِ(١)

وغير ذلك من الأشعار أفيقال: إن هؤلاء توسلوا بمن يحبونه، من نساء وغلمان، وأجيب سولهم، وقبلت وسيلتهم!!!

وقال ص ٦٨ معنوناً:

«التوسل بغير النبي ﷺ».

ونقل أحاديث من «مجمع الزوائد» للهيثمي (١٠/١٣٢).

والهيشمي الحافظ بوب لهذه الأحاديث بقوله: « باب ما يقول إذا انفلتت دابته أو أراد غوثاً أو أضل شيئاً » ساقه ضمن أبواب أدعية السفر.

وفقه الهيثمي في هذا التبويب ظاهر، وأما من بوب به «التوسل بغير النبي ﷺ فليس بفقيه في النصوص ، وسأبين هذا.

استدل صاحب المفاهيم تحت هذه الترجمة بأحاديث:

ه(١) بلوغ الأرب (٢/٣٠- ٣٢١).

قال: «عن عتبة بن غزوان عن نبي الله على قال: « إذا أضل أحدكم شيئاً أو أراد عوناً وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني، فإن لله عباداً لا نراهم. وقد جرب ذلك». . . . رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن يزيد بن علي لم يدرك عتبه انتهى كلامه.

والكلام عليه من أوجه:

الأول: ما وقع في نقله من التحريفات، فمنها أنه جعل قوله «وقد جرب ذلك» من كلام رسول الله، إذ أدخله بين الحاصرتين وهو ليس من كلامه إنها من قول بعض الرواة المتأخرين كما سيأتي.

ومنها : أن (يزيد) محرفه وصوابها زيد بن على ، كها هو في معجم الطبراني .

الثاني: الحديث رواه الطبراني في «معجمه الكبير» (١١٧/١٧) من طريق أحمد بن يحيى الصوفي ثنا عبدالرحمن بن شريك (١) حدثني أبي عن عبدالله بن عيسى عن زيد بن علي عن عتبة بن غزوان مرفوعاً.

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار»: « أخرجه الطبراني بسندٍ منقطع» ١ هـ.

ويقال: ومع الانقطاع ففي إسناده كلام من وجهين:

۱ ـ عبدالرحمن بن شریك : قال أبو حاتم : واهي الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال : ربما أخطأ، ذكر ذلك ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ولم يذكر سوى هذين القولين.

٢ - شريك والـد عبـدالرحمن هو ابن عبدالله النخعي القاضى المشهور، قال الحافظ في «التقريب» : «صدوق، يخطى كثيراً، تغير

 <sup>(</sup>١) هكذا في نسختي المصورة عن مكتبة أحمد الثالث (١/٢٧/٩) وقد تحرفت في المطبوعة إلى : عبدالرحمن بن سهل.

حفظه منذولي قضاء الكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابداً، شديداً على أهل البدع » 1 هـ.

فاجتمع في هذا الإسناد ثلاثُ آفات : الانقطاع، وضعف عبدالرحمن، وضعف شريك. فالإسناد ضعيف بيقين.

وقال: «وعن ابن عباس أن رسول الله على قال: إن لله ملائكة [في الأرض] سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاةٍ فليناد أعينوني ياعباد الله». رواه الطبراني ورجاله ثقات ١ هـ نقله عن «مجمع الزوائد».

أقول: وفي نسخة من «مجمع الزوائد»، رواه البزار، ولعله أصوب، فإن أثر ابن عباس أخرجه البزار في «البحر الزخار»، وذكره الهيثمي في «كشف الأستار» (٤/٣٣ ـ ٣٤) قال البزار: «حدثنا موسى بن إسحاق ثنا منجاب بن الحارث ثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله علي قال: فذكره.

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» ١ هـ.

وفي هذا الإسناد نظر:

١ ـ أسامة بن زيد هو الليثي المدني. عدله بعضهم وجرح حديثه آخرون.

قال أحمد بن حنبل: ليس بشيّ. رواها الأثرم عنه.

وقال عبدالله بن أحمد لأبيه: أراه حسن الحديث.

فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة. وكان يحيى بن سعيد يضعفه.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال النسائى: ليس بالقوي.

وقال البرقي : هو ممن يضعف، وقال : قال لي يحيى : أنكروا عليه أحاديث.

هذه حكاية أقوال بعض من تكلموا فيه.

وممن وثقه: ابن معين في رواية أبي يعلى، وكذا نحوه في رواية عباس.

وفي رواية الدارمي عن ابن معين : ليس به بأس.

وتبع ابن معين ابن عدي فقال : ليس بحديثه بأس.

ووثقه ابن شاهين، وابن حبان وزاد: «يخطئ».

ومن تدبر هذه الأقوال عَلِم أن ما تفردبه حقه الرد، فإن توبع قبل، ومن أحاديثه التي تفردبها حديث ابن عباس.

٢ ـ حاتم بن إسماعيل الراوي عن أسامة بن زيد قال فيه الحافظ: «صحيح الكتاب صدوق يهم» ١ هـ.

قال الشيخ ناصر الألباني : «خالفه جعفر بن عون فقال : ثنا أسامة بن زيد. . . فذكره موقوفاً على ابن عباس .

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢/٤٥٥/١)

وجعفر بن عون أوثق من حاتم بن إسهاعيل فإنهها وإن كانا من رجال الشيخين فالأول منهها لم يجرح بشيء، بخلاف الآخر، فقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي، وقال غيره: فيه غفلة.

ولذلك قال فيه الحافظ: صحيح الكتاب صدوق يهم.

وقال في جعفر : «صدوق».

ولذلك فالحديث عندي معلول بالمخالفة » أه.

٣ ــ تفرد أسامة به، وقد تقدم أن تفرد ضعيف الحفظ يعد منكرا
 إذا لم تؤيده أصول صريحة صحيحة.

وقال الحافظ ابن حجر : «هذا حديث حسن الإسناد، غريب جداً » ١ هـ من شرح ابن علان للأذكار ( ١٥١/٥ ) ومن

المعلوم أن حسن إسناده لا يدل على حسن الحديث دائمًا.

والحديث على ضعفه من أبواب الأذكار لا يدل على مايد عيه المبطلة من سؤال الموتى ونحوهم، بل إنه صريح في أن من يخاطبه ضال الطريق هم الملائكة، وهم يسمعون مخاطبته لهم، ويقدرون على الإجابه بإذن ربهم، لأنهم أحياء ممكنون من دلالة الضال، فهم عباد لله، أحياء يسمعون ويجيبون بها أقدرهم عليه ربهم وهو إرشاد ضال الطريق في الفلاة. ومن استدل بهذه الآثار على نداء شخص معين باسمه فقد كذب على رسول الله على الله ولم يلاحظ ويتدبر كلام النبى على وذاك سيها أهل الأهواء.

إذا تبين هذا فالأثر من الأذكار التي قد يتساهل في العمل بها مع ضعفها لأنها جارية على الأصول الشرعية، ولم تخالف النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، ثم هو مخصوص بها ورد به الدليل، لأن هذا مما لا يجوز فيه القياس لأن العقائد مبناها على التوقيف.

ولهذا روى عبدالله بن أحمد في «المسائل» (ص ٧٤٥) عن أبيه قال : «ضللت الطريق في حجة وكنت ماشياً فجعلت أقول يا عباد الله دلونا على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق».

فما بَوّب به صاحب المفاهيم هذا الحديث وأشباهه بقوله: « التوسل بغير النبي رفي » هو من عدم تدبر الأحاديث وفهمها كما فهمها أئمة العلماء فلم يقل عالم من المتقدمين إنها دليل في التوسل بغير النبي رفي كيف وقد أجمعوا على منعه.

وقال ناقلًا عن «مجمع الزوائد» وعن عبدالله بن مسعود أنه قال : قال رسول الله على : « إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة : فليناد ياعباد الله احبسوا، فإن لله حاضراً في الأرض سيحبسه ».

رواه أبو يعلى والطبراني، وزاد : « سيحبسه عليكم » وفيه

معروف بن حسان وهو ضعیف ۱ هـ.

أقول: الحديث في «المعجم الكبير» (٢/٢١٠) ثنا إبراهيم بن نائلة، ومسند أبي يعلى (٢/٢٤٤) وفي «عمل اليوم والليلة» لابن السني (ص ١٣٦) من طريق أبي يعلى. كلاهما قال: ثنا الحسن بن عمر بن شقيق ثنا معروف بن حسان (أبو معاذ) السمرقندي عن سعيد بن أبي عروبة عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مسعود به مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف لأمور:

ا \_ معروف بن حسان : قال أبو حاتم : «مجهول»، وقال ابن عدي : «منكر الحديث»، قلت : هو الراوي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً : «من ربى شجرة حتى نبتت كان له كأجر قائم الليل صائم النهار» وهو حديث موضوع، رواه الكنجروذي في «الكنجروذيات» (۱/).

Y - سعيد ابن أبي عروبة: اختلط، قال النسائي: من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء. ومعروف بن حسان من الصغار، ولم يسمع منه قبل الاختلاط إلا الكبار، وسمع منه قبل استحكام اختلاطه جماعة، وسمع منه بعد استحكام الاختلاط كثير.

وكان بدأ اختلاطه سنة ١٣٢ هـ واستحكم ١٤٨ هـ، أفاده البزار.

٣ ــ تدليس سعيد بن أبي عروبة : قال الحافظ «كثير التدليس».
 وروى هذا الحديث معنعناً عن ابن بريدة فلايقبل.

ع الحافظ في «نتائج الأفكار»: «حديث غريب أخرجه ابن السني وأخرجه الطبراني، وفي السند انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود» ١ هـ. فهذه علة رابعة، أفادها الحافظ وهي الانقطاع.

٥ ــ روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥) : ثنا

يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح أن رسول الله على قال : فذكره.

وهذا الإسناد معضل، وتدليس ابن إسحاق مشهور، فهذه علل يلوّ علل، ليس لها دواء من التلف، وإسناده مطروح.

ولهذا كله لم يصحح أو يحسن هذا الحديث أحدُّ ممن له معرفة أو مشاركة في علم الحديث، بل إما مضعف، أو ناقل تضعيف غيره.

وبعد : فقول صاحب المفاهيم ص ٦٩ :

- «فهذا توسل في صورة النداء » من الدعاوي العريضة لغة ، وشرعاً .

فأما اللغة: فلا يعرف أن من صور التوسل النداء، بل النداء دعاء وطلب مباشر، لمنادى حاضر يسمع ويجيب، والتوسل جعل القرب سبباً لقبول الدعاء.

وأما الشرع: فالأحاديث ضعيفة، والأول والثالث شديدا الضعف، والثاني: والذي فيه ذكر الملائكة ضعيف وغريب جداً، ولا دلالة فيه على المدعى وهو التوسل، إذ هذا نداء حي يقدر على إجابته.

وما أحسن ماروى الهروي في «ذم الكلام» (١/٦٨/٤): «أن عبدالله بن المبارك ضل في بعض أسفاره في طريق، وكان قد بلغه أن من اضطر في مفازة فنادى: عباد الله أعينوني! أعين. قال: فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده.

قال الهروي: فلم يستجز أن يدعو بدعاء لايرى إسناده (۱ ه. فهذه طريق السلف، وأتباعهم البحث في الأسانيد، وصنيع بعض الخلف وأتباعهم الفرح بكل مايؤيد رأيهم ولو بالموضوعات المكذوبات، ولا يغارون على سنة المصطفى محمد

<sup>•(</sup>١) سلسلة الأحاديث الضعيفة ١٠٩/٢.

#### وقال ص ٦٩ :

«وجاء في الحديث أن النبي عَلَيْ كان يقول بعد ركعتي الفجر: (اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل ومحمد عَلَيْ أعوذبك من النار)..»

#### ثم قال:

«وتخصيص هؤلاء بالذكر في معنى التوسل بهم فكأنه يقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بجبريل. . الخ. وقد أشار ابن علان إلى هذا في الشرح» انتهى كلامه.

أقول: في ما قاله تعليل لقول رسول الله على وتحليل لما في نفسه على أدراه عما في قلبه على حتى يقول «كأنه يقول»، هذا تجرؤ عظيم على مقام الرسالة.

ثم أيَّدَ تجرأه بنسبت ذلك إلى ابن علان في «شرح الأذكار» (٢/ ١٤١)، وما قاله ابن علان ولا أشار إليه، ولكنه تحريف تبديل، وصنيع مذموم ردئ.

فهاك ما قاله ابن علان في «شرح الأذكار» قال: «إنها خصهم بالذكر \_ وإن كان تعالى رب كل شيء \_ لما تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن، دون ما يستحقر ويستصغر» ثم قال: «فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية الله لهذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول الحاجات ووصول المهات» ١ هـ.

وهو كلام جيد من ابن علان، فالتوسل بربوبية الله لهذه الأرواح لا بالأرواح، وهو توسل بصفةٍ من صفات الله العلى، وهذا التوسل مما يحبه الله ويرضاه، واختاره رسوله وانتقاه.

فجرد المتابعة لرسوله على وذر الخائضين ذوي المين والحين، محبي إفساد ذات البين.

وعقد صاحب المفاهيم ص ٦٩ عنواناً قال فيه معنوناً:

«معنى توسل عمر بالعباس». قلب فيه ما قاله العلماء في معنى هذا التوسل وأنه توسل بالدعاء لأن العباس يملكه. فقال عجباً، فاسمعه: «من فهم من كلام أمير المؤمنين أنه إنها توسل بالعباس ولم يتوسل برسول الله على لأن العباس حي والنبي ميت: فقد مات فهمه، وغلب عليه وهمه، ونادى على نفسه بحالة ظاهرة، أو عصبية لرأيه قاهره. فإن عمر لم يتوسل بالعباس إلا لقرابته من رسول الله

أقول : ما أعجب هذا وأسهل صده ورده، وإنها أي كاتبه من أمرين :

الأول : شهوة خفية تُرى خلَلَ أسطر قوله ، وأحرفه .

الثاني: قلة التتبع والفقه لمعنى الاستسقاء بالصالحين وتاريخه.

فقد صح أن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه استسقى بـ «يزيد بن الأسود». قال الحافظ العلم يعقوب بن سفيان في كتابه «المعرفة والتاريخ» (٢ / ٣٨٠-٣٨١) : حدثنا أبو اليهان قال حدثنا صفوان عن سليم بن عامر الخبائري : أن السهاء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلها قعد معاوية على المنبر قال : أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس. فأقبل يتخطى الناس فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية : اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي. يايزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يزيد يديه، ورفع الناس أيديهم.

في كان أو شك أن فارت سحابة في الغرب كأنها تُرْس، وهبت لهاريح، فسقينا حتى كاد الناس أن لايبلغوا منازلهم.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤٤٤/٧) وأبو زرعة في «تاريخ

دمشق» (٢٠٢/١) وإسناده مسلسل بالثقات الكبار، فهو في غاية الصحة.

فهذا معاوية الصحابي رضى الله عنه فهم من الاستسقاء بالنبي على حال حياته أن النبي على يدعولهم.

وفهم من فعل عمر بالعباس، أن يدعو العباس لهم وسار على هذا الفهم فاستسقى واستشفع بيزيد يدعولهم، وأي قرابة ليزيد من رسول الله على الله ولا شك أن قرابته مع صلاحه سبب لقبول دعائه أما مجرد القرابة من غير صلاح فلم تفد عمه أبا لهب ونحوه .

إنها هو السبب الأعظم، والحبل الأكرم، اتباع النبي على فنحن على فهم الصحابة مقتفون ومتبعون، ولمجانب سنة الخليفة الراشد والصحابة من بعده مجانبون، ولفهم أهل الأهواء رادون ناقضون. والحمد لله رب العالمين.

## قال ص ٥٥ معنوناً:

«تـوسـل النبي على بحقه وحق الأنبياء والصالحين» ثم استدل بحديث قبر رسول الله على فاطمة بنت أسدام على رضى الله عنه وفيه: «اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي». قال:

«رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح [كذابمجمع الزوائد جـ ٩ ص ٢٥٧]

رواه الطبراني في الأوسط والكبير بسند جيد.

ورواه ابن حبان والحاكم وصححوه عن أنس.

ورواه ابن أبي شيبة عن جابر .

وابن عبدالبر عن ابن عباس.

واختلف بعضهم في روح بن صلاح أحد رواته، ولكن ابن حبان

ذكره في الثقات وقال الحاكم : ثقة مأمون، وكلا الحافظين صحح الحديث. وهكذا الهيثمي في «مجمع الزوائـد».

ورواه كذلك ابن عبدالبر عن ابن عباس.

وابن أبي شيبة عن جابر.

وأخرجه الديلمي وأبو نعيم، فطرقه يشد بعضها بعضاً بقوة وتحقيق ١ هـ.

هذا كلام صاحب المفاهيم بحروفه أطلت الكتاب بنقله ليتبينَ لمن طالع كلامه أمورٌ:

الأول : قلة معرفته بالتخريج وأصوله .

الثاني: تناقضه في حديث واحد وفي أسطر متقاربة في مواضع:

منها: أنه نقل عن الهيثمي أول كلامه ما يفيد ضعف الحديث، ثم قال في آخره: صححه الهيثمي. فكيف يزعم أنه صححه وإنها قال عن روح «وفيه ضعف» قاله بعد سياق من وثقه مستدركاً عليهم. ثم قوله رجاله رجال الصحيح انها تفيد لو كانوا كلهم رجال الصحيح أن رواته ثقات، ولا دخل للحكم على الإسناد بالصحة فكيف بتصحيح الحديث.

ومنها: أنه قال بسند جيد ثم ذكر صحته من الطريق نفسها التي قال إن إسنادها جيد.

ومنها: قوله وأخرجه الديلمي وأبو نعيم، وإنها أخرجاه من طريق روح، ليلبس وليوهم كثرة الطرق.

الثالث: تكراره لرواية ابن أبي شيبة وابن عبدالبر مرتين وما أدري لم ولكن يريد تطويلاً. وعبارته في هذا الحديث مختلة مضطربة متكررة العبارات، ليست بمستقيمة كما هو ظاهر لمن قرأها فضلاً عمن تأملها. فكيف لم ينبه عليها الذين قرضوا كتابه.

تخريج الحديث: حديث أنس المذكور: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٥٢/٢٤)، وفي «المعجم الكبير» (٢٤/٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٢١/٣).

من طريق روح بن صلاح حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أنس.

وفي هذا الإسناد روح بن صلاح: ضعفه الدار قطني، قال الذهبي: الدار قطني لايضعف إلا من لا طِبّ فيه ١ هـ نقله عنه المناوي في «فيض القدير» (١/ ٢٨).

وضعفه ابن عدي، وابن ماكولا وقال: «ضعفوه»، وقال ابن يونس في «تاريخ الغرباء»: رويت عنه مناكير.

أما توثيق ابن حبان فعلى قاعدته في توثيق المجاهيل، وقد ترجم روحاً في «الثقات» فقال: «روح بن صلاح من أهل مصر، يروي عن يحيى بن أيوب وأهل بلده.

روى عنه محمد بن إبراهيم البوشنجي وأهل مصر» ١ هـ (٢/١٣٢/٢ من ترتيب الهيثمي نسخة دار الكتب).

فهذا ظاهر أنه مجهول، فلا يتكثر بتوثيق ابن حبان، والحاكم تلميذ ابن حبان فلعله استقى توثيقه منه.

ومن كان ضعيفاً فلا يقبل حديثه ، فكيف إذا تفرد به فإن هذا الحديث لم يروه أحدٌ من أصحاب سفيان الثوري مطلقاً ولذا قال الطبراني في «الأوسط» ونقله عنه أبو نعيم في «الحلية» : «تفرد به روح بن صلاح» ومعلوم أن الضعيف إذا تفرد بحديث صار منكراً كما قاله الذهبي في «الميزان» في ترجمة ابن المديني وسبقت الإشارة إلى ذلك.

قوله: «رواه ابن حبان والحاكم وصححوه عن أنس».

لم يذكر هذا التخريج الحفاظ الجهابذه ابن حجر في «الإصابة» ولا السيوطي في «الجامع الكبير»، وذكر كل مافيه المتقي الهندي في كنز

العمال في موضعين ولم يذكر هذا المخرج.

وكان المؤلف اغتر بالكوثري فهو الذي عزا هذا العزو في «مقالاته» ص ١ ٣٩١ وحاله في التلبيس والتحريف يُعْلم من «التنكيل» للعلامة عبدالرحمن المعلمي اليهاني.

#### أما قول الكاتب:

## «ورواه كذلك ابن عبدالبر عن ابن عباس»

فهذا تدليس شديد، وتلبيس عتيد، فرواية ابن عباس ليس فيها توسل النبي على بحقه وحق الأنبياء، فهذه اللفظة ليست في رواية ابن عباس فلهاذا يلبس صاحب المفاهيم على المطالعين لكتبه، أيريد إثبات أمر لم يثبت ولم يرو، إن إيراد الشواهد في باب معناه عند العلماء أن الشاهد يدل على ما ترجم به، وهذا لا يوجد في كلام صاحب المفاهيم، فكأن له قصداً يستخفي به، ويتدسس لإثباته. وإليك ما قاله ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (١٨٩١/٤)، قال:

« روى سعدان بن الوليد السابري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب ألبسها رسول الله عباس قال : لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب ألبسها وسنعت ما صنعت ما منعت بهذه . فقال : إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبرّبي منها ، إنهاألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة واضطجعت معها ليهون علها » 1 هـ .

فأفادنا هذا التوثيق عوار ما قاله صاحب المفاهيم ملبساً تلبيسين: الأول: قوله «رواه» وأنت ترى أن ابن عبدالبر لم يروه وإنها حكى أن سعدان بن الوليد رواه وفرق بعيد بين الحالين.

الثاني: أن الشاهد في التوسل بحق النبي والأنبياء ليس له ذكر في خبر ابن عباس، فتحفظ مما يمليه هؤلاء المبطلة، وكن حذرا.

وقال صاحب المفاهيم ص ٦٦ - ٦٧ :

«قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبوبكر الفارسي قالا: حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي على فقال: يارسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله على فقال: «إيت عمر فأقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم مسقون، وقل له: عليك بالكيس الكيس». فأتى الرجل فأخبر عمر فقال: يارب لا آلوا إلا ما عجزت عنه. وهذا إسناد صحيح [كذا قال الحافظ ابن كثير في البداية (ج٧ وهذا إسناد صحيح [كذا قال الحافظ ابن كثير في البداية (ج٧ وص ٩١) (١) في «حوادث عام ثمانية عشر»] ١ هـ كلام صاحب

أقول: الكلام هنا في مبحثين:

المفاهيم.

الأول: الحافظ ابن كثير ساق قبل رواية البيهقي رواية سيف وفيها أن عمر رضى الله عنه صعد المنبر فقال للناس: أنشدكم الله الذي هدا كم للإسلام هل رأيتم مني شيئاً تكرهون؟

فقالوا: اللهم لا. وعم ذلك؟

فأخبرهم بقول المزني وهو بلال بن حارث. ففطنوا ولم يفطن.

فقالوا: إنها استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا. ١ هـ المقصود.

وهذه الرواية مبينة أن قول نبي الله لعمر في رواية سيف :

«عهدي بك وفي العهد شديد العقد فالكيس الكيس يا عمر..» هو ما فسرها صحابة رسول الله (ففطنوا ولم يفطن) عمر، كما جاء

 <sup>(</sup>١) في الأصل جـ ١، وصوابه جـ ٧، وقد تكرر الخطأ في العزو إلى الجزء في ص ٧٧ أيضاً، وكأنه ليس مطبعياً.

صريحاً، وهو إرشاده للاستسقاء.

وفي هذا سرّ لطيف وهو أن قول القائل «يارسول الله استسق الله الأمتك» منكر جره تباطؤ عمر عن طلب السقيا، وعدم الفزع إلى المشروع يجر إلى وجود غير المشروع. فلذا قال نبي الله على الله بك وفي العهد شديد العقد فالكيس الكيس. . » أقول هذا مع ضعف الرواية، لأبين مقصد ابن كثير حين ساق الروايتين الضعيفتين.

إذا تبين هذا عُلِمَ فضل علم ابن كثير رحمه الله حيث جعل رواية البيهقي هي الثانية ورواية سيف المفصّلة معنى الكيس هي الأولى، فتأمل هذا، وتبين مقاصد الحفاظ في أحكامهم.

ويقال: تأخر عمر عن الاستسقاء وهو العبادة المشروعة التي يجبها الله، لما فيها من الذل بين يديه، والانكسار له، وتوجه القلوب بصدق وإخلاص نحو ربها لكشف ضرها، إن تأخر عمر عن الاستغاثة المشروعة سبب هذا الأمر غير المشروع.

ولـذا لم يفعل أحد من صحابة رسول الله على مثل ما فعل هذا الرجل الذي جاء إلى قبر نبي الله على وقال ما قال، وهم إنها سقوا باستسقائهم، لا بقول الرجل غير المشروع. فتنبه لهذا.

الثاني : أن هذه الرواية التي ساقها الحافظ ابن كثير من رواية البيهَقي في «دلائل النبوة» فيها علل يعلل بها المحدثون :

الأولى: عنعنه الأعمش، وهو مدلس، والمدلس لايقبل من حديثه إلا ما قال فيه ثنا وأخبرنا ونحوها، دون قال أو عن إذ احتمال أنه أخذه عن ضعيف يهي الحديث بذكره، كما هو معلوم في «مصطلح الحديث»، مع أن الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين عند الحافظ وغيره.

الثاني : مالك الذي في إسناده والذي هو عمدة الرواية ، مجهول ،

وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيها تعديلًا ولا جرحاً، فهو مجهول. والمجهول لا يقبل حديثه.

وابن كثير إنها صحح الإسناد على طريقته في توثيق مجاهيل كبار التابعين كما يعلم من تتبع صنيعه في التفسير وغيره. وإذا كان مجهولاً فلا علم لنا بتاريخ وفاته.

الثالث: أن أبا صالح وهو ذكوان الراوي عن مالك لا يعلم سماعه ولا إدراكه لمالك، إذ لم نتبين وفاة مالك، سيما ورواه بالعنعنة فهو مظنة انقطاع، لا تدليس.

الرابع: أن تفرد مالك المجهول به رغم عظم الحادثة وشدة وقعها على الناس إذ هم في كرب شديد أسود معه لون عمر بن الخطاب إن سبباً يفك هذه الأزمة ويرشد إلى المخرج منها مما تتداعى همم الصغار فضلاً عن الكبار لنقله وتناقله، كما في تناقلهم للمجاعة عام الرماده، فإذ لم ينقلوه مع عظم سبب نقله دَل على أن الأمر لم يكن كما رواه مالك، فلعله ظنه ظنا.

ونقل الكاتب ص ٦٧ قول الحافظ في هذه الرواية :

«روى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر . . . » فساق نحواً من حديث البيهقى.

قال صاحب المفاهيم:

«وقد أورد هذا الحديث ابن حجر العسقلاني وصحح سنده كما تقدم، وهو من هو في علمه وفضله ووزنه بين حفاظ الحديث مما لا يحتاج إلى بيان وتفصيل» ١ هـ.

أقول: منزلة الحافظ لا مكان للمجادلة فيها فهو علم أشم في علوم الحديث، ولكن الشأن في فهم من ينتسب إلى العلم، ولا يدرك ألفاظ الحافظ ومدلولاتها.

فالحافظ المدره الجهبذ ابن حجر لم يصحح إسناده مطلقاً كما زعمه صاحب المفاهيم إنها قال: «بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار...» ١ هـ

ومعنى هذا أن الحافظ صحح سنده إلى أبي صالح السهان و ما ذكر من رجال إسناده لم يقل بصحته كها هو ظاهر لأهل العلم، ففرق بين قوله هذا وبين مالو قال « بإسنادٍ صحيح أن مالك الدار قال . . . ».

فتبين أن كلام الحافظ هذا لايمنع من علتين سبق تعليلُ الحديث بها.

الأولى: جهالة مالك الدار.

الثانية : مظنة الانقطاع بين أبي صالح ذكوان وبين مالك الدار. إذا تقرر هذا واتضح ، عُلِم فضل قول الحافظ ابن حجر رحمه الله على قول ابن كثير الذي سبق.

ومنه يتبين ضعف الأثر.

ثم قد أوضحت أنه لاحجة في لفظه، بل ينعكس به الاستدلال على صاحب المفاهيم، وذلك إذا سلمت النفوس، وارتضت قواعد أهل العلم طريقاً وسبيلاً للوصول للحق، ومن لم يكن كذلك فلا يباليه أهل العلم بالة، ولا يأخذون بالوزن مقاله.

رواية سيف في الفتوح:

قال صاحب المفاهيم ص ٦٧:

«وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى في المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. قال ابن حجر: إسناده صحيح ١ هـ [فتح الباري ص ٤١٥ جـ ٢]. » انتهى

أقول: هذا كذب ظاهر على الحافظ ابن حجر، فكلامه انتهى عند قوله أحد الصحابة. أما قوله قال ابن حجر: إسناده

صحيح، فهو من مفتريات صاحب المفاهيم على الحافظ، فانظر كيف فعلته، وسوء صنعته.

وكيف يصحح الحافظ إسناداً، يرويه سيف في «الفتوح»، والحافظ هو الذي يقول في سيف في كتابه «تقريب التهذيب»: «ضعيف الحديث»، ومن قال فيه ذلك فلا يقبل حتى في المتابعات كما هو معلوم من اصطلاحه، ذكره في مقدمة كتابه، وسيأتي في المسألة التي تلي هذه، كلام الحفاظ في سيف.

فها لصاحب المفاهيم وتعمد الكذب، فتعمده الكذب كبيرة، قال في «المشرع الروي في مناقب آل أبي علوي» (١/٥٥): «إن القبيح من أهل البيت أقبح منه في غيرهم، ولهذا قال العباس لابنه عبدالله رضى الله عنهها، يا بني إن الكذب ليس بأحدٍ أقبح من هذه الأمة أقبح منه بي وبك وبأهل بيتك» ١ هـ

# وقال ص ٦٧:

« ذكر الحافظ ابن كثير أن شعار المسلمين في موقعة اليهامة كان [محمداه] ».

أقول: ابن كثير رحمه الله ساق ذلك في ضمن خبر طويل عن الغزوة، دخل حديث بعض الأخباريين في بعض. وأما هذا الشعار فقد روى خبره ابن جرير في «تاريخ الأمم والملوك» (٢٩٣/٣) قال: «كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن الضحاك بن يربوع عن أبيه عن رجل من بني سحيم..» فذكر قصة وفيها الشعار.

أقول: هذا إسناد مظلم، وما عهدت مسائل العقيدة والتوحيد، بل ولا غيرها من أحكام الشريعة تؤخذ من كتب التأريخ، وإنها تروى قصص التأريخ للعبرة والعظة، والتصديق بمجموعها، لا تفاصيلها ولهذا قال أحمد بن حنبل: «ثلاثة ليس لها أصول وذكر المغازي..» وإظلام هذا الإسناد من ثلاث جهات:

الأولى: سيف هوا بن عمر مصنف «الفتوح» و «الردة»، يروي عن خلق كثير من المجهولين.

قال الـذهبيّ في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٢٥٥): «روى مطينٌ عن يحيى : فَلْسٌ خير منه. وقال أبوداود : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: متروك.

وقال ابن حبان : اتهم بالزندقة.

وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر. . » ١ هـ.

الثانية : الضحاك بن يربوع : قال الأزدي : حديثه ليس بقائم .

قلت : وهو من المجهولين الذين تفرد بالرواية عنهم سيف.

الشالثة : جهالة يربوع والرجل السحيمي .

وكل واحدة من هذه العلل والقوادح تضعف الحديث، فكيف وهو من رواية سيف بن عمر، وقد عرفت ما فيه، نسأل الله العافية.

ولا يُستنكر إيراد ابن جرير لمثل هذه الحكايات الواهيات، وتتابع المؤرخين بعده على ذكرها، فقد قال ابن جرير رحمه الله في مقدمة كتابه «تاريخ الأمم والملوك» (٨/١) ما نصه: «فها يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارؤه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة، ولا معنى في الحقيقة: فيعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنها أي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنّا إنها أدينا ذلك على نحو ما أدّي إلينا» انتهى كلامه. استدل صاحب المفاهيم على زعمه بجواز التوسل بحق الصالحين بحديث أي سعيد الخدري الذي ساقه ص ٦٥ - ٦٦ ولفظه:

«من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعه . . الحديث » .

أقول: المؤلف قصر في الحكم على الحديث والنظر في إسناده على

عادته.

فالحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢١/٣)، وابن ماجه في «سننه» (٢٥٦/١)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٨٥) وأشار ابن خزيمة في «التوحيد» ص ١٧ إلى تخريج الحديث في كتاب آخر، كلهم عن فُضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف لأمور:

- (١) فضيل بن مرزوق: وثقه بعضهم وضعفه آخرون، وهو ممن عيب على مسلم رحمه الله إخراج حديثهم في «الصحيح»، كما قال الحاكم رحمه الله. وأغلظ ابن حبان فقال: «يروي عن عطية الموضوعات».
- (٢) عطية العوفي: قال الذهبي في «الميزان»: «تابعي شهير، ضعيف. . . ، وقال أحمد: ضعيف الحديث. . وقال النسائي وجماعة: ضعيف» ١ هـ
- (٣) عطية مدلس مع ضعفه، وتدليسه عجيب، قال أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي، فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنى بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد. انتهى.
- (٤) وقد أعل الحديث الشيخ ناصر الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١ / ٣٧) بعلة أخرى، وهي : اضطراب عطية أو ابن مرزوق في روايته، حيث إنه رواه تارة مرفوعاً كما تقدم، وأخرى موقوفاً على أبي سعيد كما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/١١٠/١) عن ابن مرزوق به موقوفاً.

وفي رواية البغوي من طريق الفضيل قال: أحسبه قد رفعه وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ١٨٤): موقوف أشبه انتهى، وهو كلام متجه، لأن المضطربين ضعاف في حديثهم فلا يحمل ذلك على

غير الاضطراب، كما هو معلوم من «أصول الحديث».

وقد حسن إسناد الحديث الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء الصغير» (٢/٣٣١). وحسن الحديث الحافظ ابن حجر فقال في «نتائج الأفكار»: «حديث حسن أخرجه أحمد وابن ماجَهُ وابن خزيمة في كتاب التوحيد وأبو نعيم الأصبهاني. قال: وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم عن فضيل عن عطية قال: حدثني أبو سعيد فذكره. ولكنه لم يرفعه. فقد أمن بذلك تدليس عطية..» انتهى.

أقول: أفاد الحافظ هنا أن تحسينه الحديث لأجل انتفاء تدليس عطية وفي هذا نظر من وجهين:

الأول: أن تدليس عطية ليس هو تدليس الإسناد المعروف حتى يؤمن بقوله حدثني، بل هو تدليسٌ آخر، فعطية يقول: حدثني أبو سعيد أو قال أبو سعيد ويعني به الكلبي. كما أفاد الإمام أحمد رحمه الله.

الشاني: أن الحافظ ذكر أن الرواية التي فيها حدثنا أبو سعيد موقوفة فلم لم يعلّها بالاضطراب، وحقها ذلك.

إذا عُلِمَ هذا النظر، فقد قال جماعة كثيرون من الحفاظ بضعف الحديث

منهم: الحافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، في «الترغيب والترهيب» (٤٥٩/٣)

ومنهم : الحافظ النووي في «الأذكار» ص ٢٥.

ومنهم : شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ( ٢٨٨/١).

ومنهم : البوصيري الحافظ في «زوائد ابن ماجَهْ».

وغيرهم، ممن أصاب الحق، فمن تأمل ما ذكر متجردا منصفاً، علم أن قول هؤلاء الحفاظ الأكثرين هو الأصوب، والله أعلم.

تنبيه : قال شيخ الإسلام على هذا الحديث في «مجموع الفتاوي» (١/ ٢٨٨) :

«وهذا الحديث من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روي من طريق آخر(١)، وهو ضعيف أيضاً.

ولفظه لا حجة فيه فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم، وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم..

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم» انتهى . وقال رحمه الله (٢١٧/١) :

«ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته، وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، أويسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب.

وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كها لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمرٍ أجنبي عن هذا السائل، لم يسأله بسببٍ يناسب إجابة دعائه» ١ هـ.

وقال (١/١١) :

«وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصيرك على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق. كالذين يخدمون ملوكهم ومُلاَّكهم، فيجلبون لهم منفعة، ويدفعون

<sup>(</sup>١) يشير إلى طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر عن بلال بنحوه. قال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث واو جداً»، وقد ذكرت من أخرجه وبقية الكلام عليه بأطول مما هنا في العدد الرابع من مجلة كلية أصول الدين بالرياض.

عنه مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك. ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمن عليه بها يفعله معه، وإن لم يقل ذلك بلسانه كان ذلك في نفسه.

وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه» ١ هـ. قال ص ٢٦ معنوناً «التوسل بآثاره» عليه

«ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثاره على وهذا التبرك ليس له إلا معنى واحد ألا وهو التوسل بآثاره إلى الله تعالى، لأن التوسل يقع على وجوه كثيره لا على وجه واحد.

أفتراهم يتوسلون بآثاره ولا يتوسلون به.

هل يصح أن يتوسل بالفرع ولا يصح بالأصل».

أقول: لما كان أكثر من يتبع مايدعو إليه المبتدعة الجهال الطغام المذين لا يفقهون الفروق اللغوية ولا الشرعية بين الألفاظ لما كان كذلك سهل على رؤسائهم وسادتهم أن يتلاعبوا بهم، وبالألفاظ الشرعية واللغوية فتلوى أعناقها وتكسر أيديها وتعكف أرجلها لتوافق ما يريدون.

وهذه الأسطر التي نقلتها من هذه البابة.

فالصحابة ثبت أنهم يتبركون بذاته على وما بأيديهم من آثاره الجسمية كالشعر والعرق ونحو ذلك.

والتبرك بذاته على على على على الله على الله على الله ولكن أين وجد مؤلف المفاهيم أن التبرك يسمى توسلًا، وكيف استجاز أن يخرق أقوال أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم بتسميته توسلًا. البركة شيء، والوسيلة شيء آخر.

ولذا تعلم مجازفة وتعدي صاحب المفاهيم على صحابة رسول الله بقوله «هذا التبرك ليس له إلا معنى واحد ألا وهو التوسل بآثاره». لي لفعل الصحابة ظاهر، وكسر لأعناق تصرفاتهم جائر. وهو يريد تقرير

مذهبه ولكن بطريق غير علمية لا تصلح إلا في الأزمنة الجاهلية حيث يتبع الناس ساداتهم دون بحث ونظر، وبقي منهم بقية، ولكن اليقظة العلمية الشرعية كفيلة برد مزاعمه إليه ولو من أتباعه.

أنس رضى الله عنه كان عنده شعرة يتبرك بها، فهلا أحضرت لنا نقلاً واحداً أنه قال مرة: «أتوسل بشعر رسول الله..» لن تستطيع ولو طرت إلى الثريا لن يأتي المبتدعة بشيء من هذا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

إن الصحابة يفرقون بين التبرك بالأثر المنفصل عن جسمه، وبين التوسل. ولكن القوم لا يفهمون، أو يفهمون وعلى الصحابة يجنون.

والحمد لله فنحن أهلَ السنة على طريق الصحابة سائرون، وبها قائلون.

#### وقال ص ٦٤:

«وهذا في الحقيقة ليس إلا توسلاً بآثار أولئك الأنبياء إذ لا معنى لتقديمهم التابوت بين أيديهم إلا ذلك، والله سبحانه راض عن ذلك بدليل أنه رده إليهم وجعله علامة وآية على صحة ملك طالوت، ولم ينكر عليهم ذلك الفعل» ١ هـ.

هذا آخر كلامه في «التوسل بآثار الأنبياء»

وواضح لأدنى ذي مسكة من علم مافي كُلِمِه من عُوار:

(ففيه): أَنَ تقديمهم التابوت بين أيديهم مفتقر إلى إثباته لا أن تجعل مقام مقالات بعض المؤرخين مما نقله الأخباريون في مجالسهم مقام النصوص التي يستدل بها ويفرع عليها.

فلم أسمع أحداً مِمَّن ارتبط بالعلم بسبب من المتقدمين والمتأخرين يستدل لحكم شرعي عَقدِي بقول مؤرخ.

أسفاً على ما أصله العلماء فقد ذهب حين نطق أشباه العلماء. فإن كانت الإسرائيليات حجة عند كاتب المفاهيم وأشباهه كما هو ظاهر

من احتجاجهم بها فليحتجوا بها رواه أبو نُعَيم في «حلية الأولياء» (٩/١٠) : قال يوسف عليه السلام : اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي إبراهيم خليلك وإسحاق ذبيحك! ويعقوب إسرائيلك.

فأوحى الله تعالى إليه: يا يوسف تتوجه بنعمةٍ أنا أنعمتها عليهم؟ فاحتجوا بهذا يا أصحاب المفاهيم!

(وفيه) التجني على مقام الربوبية بقوله «والله سبحانه راض عن ذلك» فانظر جزمه برضى المولى على فعل نقله الأخباريون لا يثبت عند العلماء، وليس له وزن.

يوصف الله بالرضى عن فعل ٍ لم يقله هو ولا رسوله. وإنها قاله المؤرخون.

يال ه من تسرع، وسوء نظر، وقلة مبالاة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ص ٦٤: معنوناً: «التوسل بآثار الأنبياء»

ثم ساق قوله تعالى: «وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين».

ونقل عن ابن كثير في «تاريخه» قول ابن جرير: «كانوا ينصرون بركته وبها جعل الله فيه من السكينة».

أقول: كم بين الدعوى والدليل من بون تنقطع أكباد المهاري البزل عن وصوله، فالدعوى: التوسل بآثار الأنبياء، ودليل هذا عند قائله قول ابن جرير: «كانوا ينصرون ببركته».

ففي هذا افتئات على العلم الشرعي وجناية من أوجه :

الأول: أن الآيات ليس فيها إلا أنهم أنكروا ملك طالوت، لكونه ليس من سلالة الملك، فقال لهم نبيهم إن آية صحة ملكه أن يأتيكم التابوت تسكنون لصحة كونه آية، وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل

هارون تستدلون بهذه البقية على الصحة دليلًا ثانياً، والدليل الثالث أن الملائكة تحمله. هذا ما دلت عليه الآية.

الثاني : أن كلام ابن جرير وغيره بحاجة إلى أن يستدل له لا أن يستدل به .

الثالث : هبهم كانوا يتبركون فأين الدليل على أنهم كانوا يتوسلون به، ومؤلف المفاهيم لا يفرق بين التبرك، والتوسل.

الرابع : هبه كما زعمت، فمن أين جزمت أن ماجاز في شرع من قبلنا جائز في شرعنا مطلقاً.

الخامس: من أدلة عدم جواز فعل ما فعلت بنو إسرائيل - إن صح - ترك النبي على فعل ذلك والتوجيه إليه في سراياه التي بعثها، وهزم المسلمون فيها، كغزوة مؤته ونحوها، أفلا بعث شيئاً من آثاره كملابسه ونحوها لينصرون بها.

إن عدم الفعل مع اشتداد الحاجة إليه دليل على أن ذلك ليس مشر وعاً عندنا.

السادس: وهذا فهم الصحابة بعد نبيهم على لم يأخذوا شيئاً من آثاره ليبعثوها مع المجاهدين تبركاً بها، واستنصاراً بها، وإنها بعثوا الرجال العاملين المخلصين، وتفقدوا أمر السنن في حروبهم، تفقدوا آثار أنبيائهم الآمرة الناهية لا آثارهم الجسمية، هذا شأنهم في حروبهم.

# وقال في ص ٦٦ معنوناً:

«التوسل بقبر النبي على بعد وفاته» وذكر برهانه على هذا العنوان الغريب، فقال: قال الإمام الحافظ الدارمي في كتابه «السنن»: باب ماأكرم الله تعالى نبيه على بعد موته.

حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن مالك المبكري مدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبدالله قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت: أنظروا قبر النبي على فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال: ففعلوا. فمطرنا مطراً حتى نبت العشب وسمنت الإبل (تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق ومعنى كوا أي نافذة) ١ هـ سنن الدارمي (حـ ١ ص ٤٣). انتهى ما نقله صاحب المفاهيم.

ووضعه (تفتقت من الشحم...) إلخ بين أقواس من تصرفه وإخلاله بالنقل السليم. فإن اللفظ في سنن الدارمي (١/٣٤) هكذا:

«وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق» اهـ هذه عبارة سنن الدارمي؛ فتصرفه مذموم وزاد على الأثر قوله: ومعنى كوا أي نافذه وهذه ليست في سنن الدارمي التي نص على النقل عنها. وهذه الأثر ضعيف جداً لاحجة فيه، لأوجه:

الأول: أن راويه عمرو بن مالك النكري ضعيف بمرة ، قال ابن عدي في «الكامل» ٦ / ١٧٩٩ : «منكر الحديث عن الثقات ، ويسرق الحديث سمعت أبا يعلى يقول : عمرو بن مالك النكري : كان ضعيفاً. » ثم قال بعد أن ساق أحاديث : «ولعمرو غير ما ذكرت أحاديث مناكير» ١ هـ، وقال ابن حبان : «يخطئ ويغرب» ١ هـ

<sup>(</sup>١) هكذا حرفها الناقل، وفي السنن : النكري، بنون.

فعمرو وأمشاله ممن هذه حالهم كيف يجترأ على الاحتجاج بروايتهم، أما من غيرة على سنة رسول الله وشريعته من سراق الحديث!

الثاني: أن سعيد بن زيد الراوي عن عمرو فيه ضعف، قال يحيى بن سعيد: ضعيف. وقال السعدي: يضعفون حديثه. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس: كان يحيى بن سعيد لا يستمرؤه ساق هذه الأقوال الذهبي في «الميزان»

الشالث: قال شيخ الإسلام في «مختصر الرد على البكري» ص ٦٨ ـ ٦٩ : «وما روي عن عائشة رضى الله عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يثبت إسناده، وإنها نقل ذلك من هو معروف بالكذب

ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي على بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في «الصحيحين»عن عائشة أن النبي على كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفئ بعد.

ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبدالملك في المسجد في أمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول على .» انتهى .

وبعد أن تبين وانجلى نكارة هذه الحكاية نقلًا وعقلًا، إسناداً وتأريخاً يعلم أن قول صاحب المفاهيم بعد سياق الأثر:

«فهذا توسل بقبره على الأمن حيث كونه قبراً ، بل من حيث كونه ضمَّ جسد أشرف المخلوقين وحبيب رب العالمين ، فتشرف بهذه المجاورة العظيمة ، واستحق بذلك المنقبة الكريمة » . ١ هـ .

مما اعتمد فيه على المنكرات الواهيات، ولهذا فلا قيمة لكلامه، ولو بنخالة شعير، أو وزن قطمير. وهذا ظاهر لكل أحد، والحمد لله على

توفيقه .

وقال صاحب المفاهيم في ص ٧٧ بعد سياقه قصة العتبى :

«فهذه القصة رواها الإمام النووي في كتابه المعروف بالإيضاح في الباب السادس ص ٤٩٨.

ورواها أيضاً الحافظ عهاد الدين ابن كثير في تفسيره الشهير عند قوله تعالى : ﴿ وَلُو أَنَّهُم إِذْ ظُلْمُوا أَنْفُسُهُم . . . ﴾ الآية .

ورواها أيضاً الشيخ ابو محمد بن قدامه في كتابه «المغني» (ج ٣ ص ٥٥٦) . . » انتهى .

أقول: هذه عبارات عامية، ليست علمية، ولا تنبئ عن فهم طالب علم ، ذلك أن قول ه رواها، . . . ورواها . . . إلخ خطأ محض . لأن كلمة رواها لاتقال إلا لمن ساق القصة بإسناده بقوله حدثنا أو أخبرنا أو نحوها من كلمات التحمل والأداء .

(١) \_ فالنووي لم يروها، وإنها قال في «المجموع شرح المهذب» (٢٧٤/٨) وفي آخر منسكه المعروف بـ «الإيضاح» :

«ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العُتْبي مستحسنين له، قال: كنت جالساً عند قبر النبي ﷺ. . . . » انتهى .

فهذا هو قول النووي، وما هو برواية، ومن قال إنه رواية فإما أن يكون متشبعاً يكون لا فقه له ولا فهم بمصطلحات العلماء. وإما أن يكون متشبعاً بها لم يعط، ملبساً، فهذا لا حيلة فيه.

- (٢) ـ وابن كثير لم يروها، وإنها قال في «تفسيره»: «ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبى . . . ». وما هذه برواية، وإنها هو نقل.
- (٣) \_ وابن قدامة في «المغني» لم يروها وإنها حكاها بصيغة التضعيف (٣/٥٥) فقال: «ويُرُوزَىٰ عن العتبي . . . ».

وليست هذه رواية، إنا نقل بصيغة التمريض وهي تفيد

التضعيف ثم المؤلف يعلم أن قصة العتبي ضعيفة السند واهية، فهي مردودة غير صحيحة.

ولعلمه بذلك أورد الشبهة التي لم يبق له مع الضعف إلا هي ، فقال ص ٧٣: «هذه قصة العتبي ، وهؤلاء الذين نقولها ، وسواء أكانت صحيحة أم ضعيفة من ناحية السند الذي يعتمد عليه المحدثون في الحكم على أي خبر ، فإننا نتساءل ونقول : هل نقل هؤلاء الكفر والضلال؟ أو نقلوا ما يدعو إلى الوثنية وعبادة القبور . . . » ١ هر .

### أقول :

أولاً: مادام أنها ليست من سنة الرسول ولا فعل خلفائه الراشدين، وصحابه المكرمين، ولا من فعل التابعين والقرون المفضلة وإنها هي مجرد حكاية عن مجهول، نقلت بسند ضعيف فكيف يحتج بها في عقيدة التوحيد الذي هو أصل الأصول، وكيف يحتج بها وهي تعارض الأحاديث الصحيحة التي نهى فيها عن الغلو في القبور والغلو في الصالحين عموماً وعن الغلو في قبره والغلو فيه وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف من أجلها عقيدة السلف فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم وقد يخطئون في نقلهم ورأيهم وتكون الحجة مع من خالفهم. وما دمنا قد علمنا طريق الصواب فلا شأن لنا بها قاله فلان أو حكاه فلان فليس ديننا مبنياً على الحكايات والمنامات. وإنها هو مبني على البراهين الصحيحة.

ثانياً: قد تخفى بعض المسائل والمعاني على من خلع الأنداد وتبرأ من الشرك وأهله، كما قال بعض الصحابة «اجعل لنا ذات أنواط كمالهم ذات أنواط» فقال رسول الله ﷺ: «الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده ما قاله أصحاب موسى ﴿اجعل لنا إلها كما لهم

الهة . حديث صحيح.

والحجة في هذا أن هؤلاء الصحابة وإن كانوا حديثي عهد بكفر فهم دخلوا في الدين بلا إله إلا الله، وهي تخلع الأنداد وأصناف الشرك وتوحد المعبود، فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله، خفي عليهم بعض المسائل من أفرادها. وإنها الشأن أنه إذا وضح الدليل وأبينت الحجة فيجب الرجوع إليها والتزامها، والجاهل قد يعذر، كها عذر أولئك الصحابة في قولهم: اجعل لنا ذات أنواط، وغيرهم من العلهاء أولى باحتهال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو في التوحيد والشرك.

ثالثاً: كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله، وسنة رسوله على بقول حكاه حاك مستحسناً له، والله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .

قال الإمام أحمد: عجبتُ لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ﴾ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عن أحمد الفضل بن زياد، وأبو طالب، ولعله في كتاب «طاعة الرسول عليه» لأحمد رحمه الله.

فطاعة رسول الله على طاعة كل أحد، وإن كان خير هذه الأمة أبابكر وعمر، كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله عليه وتقولون: قال أبوبكر وعمر.

فكيف لورأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة، والحجة الواضحة بقول أعرابي في قصة العتبي الضعيفة

المنكرة.

إن السنة في قلوب محبيها أعظم وأغلا من تلك الحجج المتهافتة التي يدلي بها صاحب المفاهيم البدعية، تلك المفاهيم المبنية على المنامات والمنكرات. فاعجب لهذا، وجرد المتابعة لرسول الله على وحَذَارِ ثم حَذَارِ من أن ترد الأحاديث الصحيحة، وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية، فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع في قلبه فتنة فيهلك.

رابعاً: ما من عالم إلا ويردُّ عليه في مسائل اختارها إما عن رأي أو عن ضعف حجة، وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلها، ولمو تتبع الناس شذو ذات المجتهدين ورخصهم لخرجواعن دين الإسلام إلى دين آخر، كما قيل: من تتبع الرخص تزندق. ولو أراد مبتغي الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلمًا يرتقي به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه وصده وتعزيره كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم.

وما ذكر فقيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم عُلِمَ خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب.

اللهم احفظ علينا ديننا وتوحيدنا.

## وعنون صاحب المفاهيم ص٧٦ :

«بيان أسماء المتوسلين من أئمة المسلمين»

وعمدته في هذا إيراد أكثر أولئك العلماء حديثاً فيه التوسل، وهذا من الحكم بالظن المنهي عنه، يل ثبت عن بعضهم وهم الأكثر خلاف ما زعمه، والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن العالم إذا أورد أثراً بإسناد فقد خفف من العهدة التي تجب عليه من إتباع ذلك بالحكم على الحديث.

وإذا رُوي حديث وصححه راويه في كتاب له فلا يعني هذا إلزامه بالقول به، إذ قد يكون له نظر وفهم، ولعل سبباً اكتنف حكم الحديث يمنع من القول به، من إجماع على خلافه، أو نسخ أو لكونه ليس في شرعنا، ونحو ذلك.

وتفصيل هذا الإجمال يطلب من كتب الأصول.

قال المؤلف معدداً أسماء:

١ ـ فمنهم الحاكم في المستدرك فقد ذكر حديث آدم وصححه.

والجواب : حال الحديث أنه واضح الضعف، كما نصّ الحاكم على ضعف روايه في «المدخل» وأن النسخة التي روي بها الحديث موضوعة، والمستدرك لم يحرره الحاكم، بل أكثره مسودة، كما سبق تفصيل ذلك.

فالقول بأنه يقول به مع تضعيفه الشديد لرواية راويه، وضميمة القاعدة التي ذكرنا، ليس بمستقيم مع المنهج العلمي الموفق.

٢ - ومنهم البيهقي في «دلائل النبوة» فقد ذكر حديث آدم وغيره،
 وقد التزم أن لا يخرج الموضوعات.

والجواب: أن البيهقي عقب الحديث بين تفرد راويه عبدالرحمن مع ضعفه. وهذه علة توجب رد الحديث.

٣ \_ ومنهم السيوطي في كتابه «الخصائص النبوية» فقد ذكر

الحديث وغيره.

والجواب : ذكره ولم يحكم عليه، وذكره في «تخريج الشفاء» له وقال بضعف إسناده.

٤ - ومنهم ابن الجوزي في «الوفا» فقد ذكر الحديث وغيره.

والجواب: أن ابن الجوزي ذكر كل ما وجد ولم يتكفل بصحة إسناد، وقد ذكر في كتابه «مكذوبات يعرفها أهل الشأن»، ويعدونها من تناقضاته.

وقال (٥، ٦، ٧) ـ ومنهم عياض وملا قاري والخفاجي.

والجواب: أن القاري والخفاجي قد ضعفوا حديث توسل آدم، والمعبرة بتضعيفهم لابرأيهم، انظر شرح القاري (١/ ٢١٥)، وشرح الخفاجي (٢/ ٢٤٢).

قال ٨ - ومنهم القسطلاني في كتابه «المواهب اللدنية» .

والجواب: أن القسطلاني لا يفرد بقول بتصحيح حديث آدم، فإنها هو في كتابه هذا ناقل من السيوطي، وقد ذكرنا القصة في ذلك، وما قد يكون سبباً لتأليف السيوطي «الفارق بين المصنف والسارق».

قال ٩ ـ ومنهم الزرقاني في شرّحه على المواهب (ج ١ ص ٤٤).

والجواب: ضعف الزرقاني حديث آدم، فإن كان رأياً ارتآه فليذكر دليله، ولم أجد في (جر ١ ص ٤٤) من شرح المواهب شيئاً من ذلك.

قال ١٠ ومنهم النووي.

أقول ذكره قصة العتبي لا يعني أنه يجيز التوسل بالذوات ونحوه . قال ومنهم ابن كثير.

الجواب: نقله قصة الأعرابي لا يعني تجويزه للتوسل بالذوات ونحوه، وقصة آدم ذكرها وضعف راويها.

وقصة الرجل الذي جاء إلى قبر النبي، بينت ما فيها فارجع إليه،

وتصحيح إسنادها لا يعني القول بجواز فعلها، كما يشير إليه صنيع ابن كثير نفسه.

وذكره شعار المسلمين [يا محمداه] ليس مقصوداً بل ورد في أثناء نقل طويل بإسنادٍ مظلم ١ هـ

قال: ومنهم ابن حجر فقد صحح سند قصة الرجل الذي جاء إلى قبر النبى.

والجواب: لم يصححها، وإنها قال: بإسنادٍ صحيح من رواية أبي صالح السهان عن مالك الدار.

وفي هذا تنبيه لعلة الرواية عنده، يفهمهم المشتغلون بعلم الحديث.

قال: ومنهم القرطبي المفسر.

الجواب : ذكر القرطبي نحواً من قصة الأعرابي وحكايته لها لا يدل على قوله بموجب كل لفظٍ فيها.

ومن هذا ينجلي الغطاء، وينكشف ما تحت الكساء، ويظهر أن قول صاحب المفاهيم فيه تجنّ على أكثر من ذكرنا قولهم، وما كان يحسن به هذا، وهو شيء لم يسبق إليه ولم يفعله المصنفون قبله، ذلك لأنه مردود على مقتضى قواعد أهل العلم، وبالله التوفيق.

#### ذکر ص ٥٤ :

استغاثة الخلق يوم القيامة بالأنبياء وآخرهم النبي محمد على الله الموقف . . . إلخ ثم قال :

«فهذا إجماع من الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين، وتقرير من رب العالمين، بأن الاستغاثة عند الشدائد بأكابر المقربين من أعظم مفاتيح الفرج ومن موجبات رضى رب العالمين» ١ هـ.

أقول: هذه جراءة قبيحة على رب العالمين، وعلى أنبيائه ورسله. فلو صعدت أبخرة هذه الجراءة إلى السحاب لنزل ماؤه سمًا زعافا، ولو نزلت إلى ينابيع الماء لقلبتها ناراً تلظى.

ولكن الهوى يفسد العقول، ويجر إلى عبادة غير الله ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ﴾. ﴿أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ﴾.

أيكون دين الجاهلية قرره رب العالمين.

أيكون دين الجاهلية أجمع عليه : الأنبياء والمرسلون.

ما أقبح الهوى، وما أظهر الجاهلية في كلام كاتب المفاهيم الخاسرة. إن الذي يكون يوم القيامة أن الخلق يطلبون من النبي يكون يوم القيامة بينهم وإراحتهم من الموقف، أن يشفع لهم إلى ربهم في فصل القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف، وهذا الطلب جار على المألوف الجائز من طلب الشفاعة من حي حاضر قادر بمعنى أن يدعو الله للطالب في حصول مقصوده فالشفاعة معناها طلب الدعاء من الحي الحاضر وهذا بخلاف طلب الشفاعة من الميت، أو التقرب إليه بشيء من أنواع العبادة بقصد أن يشفع له كها قال تعالى: ﴿ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾.

#### قال ص ٥٥:

«وفي الفتاوى الكبرى: سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل يجوز التوسل بالنبي على أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أما التوسل بالإيهان به، ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه، وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك من ماهو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع بإتفاق المسلمين [الفتاوى الكبرى جـ ١ ص ١٤٠]...» ١

أقول: جرى كاتب المفاهيم على هديه الذي رضيه لنفسه، وهو التحريف والتبديل، فبتر آخر كلام شيخ الإسلام، ليوهم أنه ساوى بين التوسل بدعائه وشفاعته على حياً وميتا. وهذا تحريف للمعنى من جنس ما مر من تحريفاته. قال الشيخ بعد قوله الذي نقله الكاتب:

«وكان الصحابة رضى الله عنهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه، كما كانوا يتوسلون به» ١هـ

فهذا التفسير للإجمال السابق لابد من ذكره ونقله، وفيه أن التوسل به في حياته يكون بدعائه لمن طلب منه الدعاء، أو بابتدائه الدعاء لمن شاء من أصحابه. فهذا حق لأن نبي الله حي بين أظهرهم، ممكن من الدعاء في دار التكليف، ممكن من سؤال الله لمن طلب منه، بالنصوص القطعية.

أما بعد انتقاله ﷺ إلى الرفيق الأعلى، والحياة البرزخية فقد انقطع ماكان يعمله في حياته من الدعاء لمن طلب منه، والشفاعة لمن استشفعه.

وما خرج عن ذلك فهو مردود، إلا بنص، ولا نص منقول يدل عليه، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، كما يفهمه أو لو الشأن.

والرسول ﷺ - كما بين في باب الشفاعة من هذا الكتاب - لم يتشفع ولم يتوسل بمن قبله من الأنبياء، بل ولا شهداء أحد وأفضلهم حمزة

بن عبدالمطلب، فلم يسألهم الدعاء ولا توسل بهم وهم الأنبياء، والشهداء الذين ثبتت حياتهم وأنهم ليسوا بأموات، ولكنها حياة برزخية.

هذا فعل رسول الله على فنحن له أتباع. والمبتدعة الضلال لأهوائهم أتباع.

ومن نظر في هذا نظرة، حدثت له فكرة، أنجته بإذن مالك الأفئدة من الحسرة، إن كان من طَلَّبة الصراط المستقيم، والهدي القويم، هدي خير الخلق أجمعين.

#### قال ص ٥٦ :

«مما يستفاد من كلام الشيخ ابن تيمية أن من دعا له رسول الله على صح له أن يتوسل إلى الله بدعائه على له، وقد جاء أنه على قد دعا لأمته، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة» ١ هـ

ثم قال: «لذا فإنه يصع لكل مسلم أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذلك فيقول: اللهم إن نبيك محمداً على قد دعا لأمته، وأنا من أفراد هذه الأمة، فأتوسل إليك بهذا الدعاء أن تغفر لي وأن ترحمني، إلى آخر ما يريد، فإذا قال ذلك لم يخرج عن الأمر المتفق عليه بين كافة علماء المسلمين» ١ هـ

أقول: قد بينت آنفاً ما في التوسل بدعاء الرسول على بعد موته من البدعة، والخروج عن فهم السلف للتوسل.

والتوسل بدعاء الرسول ﷺ ليس مقصوداً للكاتب، وإنها أتى بذلك ليصل إلى شيء آخر، وهو ما صرح به بقوله :

«فإن قال: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد على اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد على التصريح بها ينويه، وبيان ما ينعقد عليه قلبه، وهو مقصود كل مسلم، ومراده لا يخرج عن هذا الحد» ١ هـ

فهذا الكلام بين لم ساق الكاتب كل ما مر من كلام شيخ

الإسلام، فانظروا ضعف حجته، وقلة بصيرته في إحالته على قلوب المتوسلين برسول الله على بعد موته وهو يزعم أنه بها في قلوبهم عليم وأن مراداتهم لا تخرج عن الحد الذي اطلع به على قلوبهم. أفتش الكاتب قلوب الداعين، أم هو نقيبهم ينافح عنهم.

وها هو الكاتب خرج عن هذا الحد المدعى، فتوصل بالتوسل البدعي إلى جواز الاستغاثة بالأنبياء، وطلبهم الشفاعة، فجعله سلمًا.

ثم ما الذي يحجز الداعي من التصريح بها في قلبه، لايمنعه إلا شيء هو أحسن عنده من ما لم يذكره، فلو كان يعتقد في لفظ أنه أقرب وأصح لقاله فإنه داع سائل، والسائل يتحرى المقرب الصحيح. فلو كان مقصودهم ما اعتذر به الكاتب لصرحوا به، ولكن مقصودهم هو التوسل بذاته، مما هو من البدع، ووسائل الشرك، والإقسام به على الله تعالى، واتخاذه شفيعاً، ومغيثاً، ومعيناً. فيها لايقدر عليه إلا الله أو بعد موته.

ثم إنك إن فتشت لاتكاد تجد اليوم أحداً ينافح عن جواز التوسل بالذوات إلا وهو يجيز الشرك كالاستغاثة بالأموات ودعائهم أو طلب شفاعتهم.

وقد طالعت من كتبهم شيئاً فوجدتهم كما وصفت لك، فلعلك تكون من المستبصرين الناجين.

قال ص ٥٧.

«جاء في حديث عن النبي ﷺ : حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم تعرض أعمالكم علي، فإن وجدت خيراً حمدت الله وإن وجدت شراً استغفرت الله لكم.

ذكره الحافظ إسماعيل القاضي في «جزء الصلاة على النبي على النبي وفكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» وصححه.

وهـذا صريح بأنـه ﷺ يستغفر للأمة في برزخه، والاستغفار دعاء، والأمة تنتفع بذلك» ١ هـ كلام صـاحب المفـاهيم.

أقول : الكلام في هذه الأحرف من أوجه :

الأول: هذا الحديث أخرجه إسهاعيل القاضى ص ٣٦ في «جزء الصلاة على النبي على النبي على مرسلاً فقال: حدثنا سليهان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبدالله المزني قال رسول الله على فذكره بلفظ آخر غير ما ذُكِرَ، فأوهم صنيع صاحب المفاهيم أنه رواه باللفظ المذكور، وبكر بن عبدالله المزني من التابعين الثقات توفي سنة ١٠٦ هـ، فهو مرسل، والمرسل لا يقبل عند المحدثين.

وأما قول الكاتب: «ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» وصححه» ففيه:

أن الهيثمي ذكر رواية البزار (وسيأتي ما فيها) وقال «رجاله رجال الصحيح» وهذه العبارة لا تفيد تصحيحه الحديث، فلا يجوز أن يقال إنه صححه، كما تجرأ عليه صاحب المفاهيم. وذلك أن قوله «رجاله رجال الصحيح» تفيد ثقة الرجال وأنهم مخرج لهم في الصحيح، ولا تفيد لاصحة الإسناد ولا صحة الحديث.

فصحة الإسناد تفتقر إلى معرفة اتصال الرواية وعدم الانقطاع في الإسناد، وألا يكون في الإسناد مدلس رواه بالعنعنة.

فمثلاً: لو روي حديث من طريق أحمد بن حنبل عن سفيان الثوري عن ابن المسيب عن أبي بكر الصديق، لجاز أن يقال: رجاله أثمة أثبات حفاظ، ولا يعني ذلك التكفل بصحة الإسناد، إذ ظاهر الإسناد الانقطاع بين كل راو وشيخه فأحمد لم يدرك سفيان وهو لم يدرك ابن المسيب وسعيد لم يدرك أبابكر.

وصحة الحديث ليست بلازمة لصحة الإسناد، بل بينها مراتب يعرفها أهل العلم والنظر، فكم من حديث صحيح الإسناد وهو شأذ أو غلط أو معلل.

وذلك أن تعريف علماء الحديث للحديث الصحيح جمع أمرين: صحة الإسناد وانتفاء الشدوذ والعلة. فما لم يجتمع الأمران لايقال بصحة حديث.

ومن هذا يعلم ما في قول صاحب المفاهيم من نسبة تصحيح الحديث للهيثمي من تقول على الهيثمي، وزيادة أمرٍ لم يقله الحافظ الهيثمي رحمه الله.

ومثله ما نقله صاحب المفاهيم في ص ١٧٢ من كتابه من قول العراقي : إسناده جيد.

الثاني: الحديث رواه البزار في «مسنده» (١/ ٣٩٧ زوائده) فقال: حدثنا يوسف بن موسى ثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن سفيان عن عبدالله بن السائب عن زاذان عن عبدالله عن النبي قال «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» قال: وقال رسول الله علي : «حياتي خير لكم . . الحديث».

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن عبدالله إلا بهذا الإسناد» ١هـ. وهذا إسنادً فيه: عبدالمجيد بن أبي رواد وهو ممن لا يقبل ما ينفرد

به عندهم ولذا قال الحافظ العراقي شيخ الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح إلا أن عبدالمجيد بن أبي رواد وإن أخرج له مسلم ووثقة ابن

معين والنسائي فقد ضعفه بعضهم » فهذا هو التحقيق ، وقد تفرد بهذه الزيادة «حياتي خبر لكم . . . »

أما أول الحديث إن لله ملائكة . . . الخ فهو محفوظ من حديث سفيان عن عبدالله بن السائب به . واتفق رواة الحديث عن سفيان على هذا القدر ثم أتى عبدالمجيد فتفرد عنهم بهذه الزيادة فهي شاذة ضعيفة كما يقتضيه التحقيق .

الشالث: لو ثبت الحديث لم يكن فيه ما ادعاه صاحب المفاهيم من جواز التوسل بعموم استغفار رسول الله على لأمته، لأن دعاء الرسول في في حياته لأمته وسؤاله الله لهم أبلغ وأقطع من استغفاره بعد موته - إن ثبت - وهذا السبب الذي كان موجوداً في حياته هو عين السبب الذي علق الحكم به بعد مماته، فلما لم يشرع هذا العمل وهو التوسل بالاستغفار العام مع قيام المقتضي له في حياة رسول الله على علم أن احداثه بدعة.

ويؤيد هذا أن خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لم يستعمل أحد منهم التوسل بهذا الطريق الذي اخترعه عشاق البدع، وهُجًار السنن.

أقـــول: وتوسع صاحب المفاهيم على عادته بتمسكه بأدنى شبهة وأبعدها، فقال ص ١٧٣ أواخر كتابه حول الحديث:

«الحديث صحيح لا مطعن فيه» ١ هـ وهذا افتراء أو قلة علم، بل فيه مطعن كما قد مناه.

قال: «وهو يدل على أن النبي ﷺ يعلم أعمالنا بعرضها عليه، ويستغفر الله لنا على ما فعلنا من سيء وقبيح، وإذا كان كذلك فإنه يجوز لنا أن نتوسل به إلى الله ونستشفع به لديه، لأنه يعلم بذلك فيشفع فينا ويدعو لنا . . . » ١ هـ

أقول : في الحديث عرض الأعمال، والكاتب يستدل به على جواز

طلب الشفاعة ياله من فقه غاب عن الأمة بضعة عشر قرنا، حتى ظهر هؤلاء المبتدعة فأدركوه فعرض العمل عليه على شيء وتجويزك، طلب الشفاعة أمر آخر بعيد، فإن عرضت عليه أعمالك فلن يرضى عليه بالشرك الذي فيها، ومنه طلب الشفاعة من الموتى ولن يستغفر لمشرك يستغيث بالأموات.

وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الحجيم.

إن طلبك الشفاعة من الأموات سيء من العمل وشرك، ورسول الله على لا يستغفر لمن ترك دينه واتبع هواه فأشرك.

إن استغفار رسول الله على وشفاعته إنها تكون في حياته وفي الدار الآخرة لا في دار البرزخ، وله أنواع من الشفاعات ليس فيها نصيب لمشرك.

فمن طلب الشفاعة منه بعد موته، فحري أن يكون فوت على نفسه شفاعته على في الآخرة.

وإن من سيء الكلام تعدي صاحب المفاهيم على مقام النبوة حيث جزم بقوله «فيشفع فينا ويدعو لنا».

وإن من سيء القول وخطله وشنيعه تعدي الكاتب على مقام الألوهية، فيجوز طلب الشفاعة من النبي على المخلصون بقوله والشفاعة حق لله وحده، وإنها تطلب منه وحده، كما يدعو المخلصون بقولهم اللهم شفع فينا نبيك محمداً على اللهم اللهم اللهم اللهم فينا نبيك محمداً على اللهم اللهم

وفي باب الشفاعة بيان هذه الأصول بها فيه مقنع لمن أراد الله هدايته.

# وضع ص ٦٦ عنواناً هو:

«الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب لا ينكر التوسل» .

أقول : تحليتُك محمد بن عبدالوهاب بالشيخ الإمام إما أن تكون

اعترافاً بفضله في تجديد أمر دين الإسلام، وإصلاحه وجهاده، وإما أن تكون عنيت بها وضعها اللغوى.

فإن أردت المعنى الأول فالشيخ قد أقام دعوته في محاربة أصناف الشرك الجلي والخفي، الأكبر منه والأصغر، وحارب وسائل الشرك التي تجر إليه مما حرمه الله ورسوله، ومن تأمل كتاب التوحيد ألفاه في فلك ما ذكر دائر، وعلى الصراط المستقيم سائر.

ثم هم يقدمون لأولئك المقبورين أصناف القرابين والعبادات التي لا تكون إلا لله جل وعلا: كالذبح، والنذر، وهم يخضعون لأولئك المقبورين الميتين أعظم من خضعانهم في مساجد الله.

كانوا يستغيثون بالأموات، ويخافونهم خوف السر، ويحبونهم أشد من محبة الله، ويتقربون إليهم أكثر من تزلفهم إلى ربهم، بل نسوا ربهم وذكره، وفشت فيهم مذاهب الإلحاد والزندقة، كمذهب وحدة الوجود، وتعظيم الأولياء على الأنبياء، كما قال مقدمهم:

مقام النبوة في برزخ

فويق الــرســول ودون الــولي هذا جزء من واقع أسود رآه الشيخ في هذه الديار فجاهد متوكلاً على ربـه مقتفياً سنة النبي ﷺ حتى في سيرته الجهادية فنصره الله

وأعزه، ومكن له الدين.

وذلك الواقع الذي وصفنا موجود في أكثر البلدان الإسلامية، والواجب تبصيرهم بالمكفرات الواقعة الكثيرة ثم جهادهم بأنواع الجهاد باليد واللسان والقلب، ولكن اثًا قل الناس إلى الأرض، إلا قليلاً.

هذا الذي ذكر من أصناف الشرك الأكبر كانت محاربته وتغيره وهداية الناس إلى الإسلام همَّ الشيخ الأول.

ثم إن الشيخ رحمّ الله داع حكيم مترو، فإذا كان المخاطب واقعاً في أصناف الشرك فمن غير الحكمة أن ينهاه عن البدع ووسائل الشرك وهو لم يعلم بعد أن الشرك موجود بين الناس، بل الواجب أن يبين الشرك ثم إذا استقرت حقيقة الإسلام في قلب العبد وترك وجاهد الشرك الأكبر، فهو سينكر وسائل الشرك لأن العاقل البصير إذا كره شيئاً كره وسائله ودواعيه.

إن السلامة من سلمي وجارتها

أن لا تحل على حالً بواديها

فهذا الشاعر القديم عرف هذه الحقيقة، وإليها يهتدي العقلاء، وقد دلت الشريعة إليها وحضت عليها قاعدة «سد الذرائع».

وقال ملخصاً مباحثه في التوسل ص ٧٣، إن التوسل :

«ليس مقصوراً على تلك الدائرة الضيقة التي يظنها المتعنتون».

أقول: هذه كلمات ينفر منها ذووا القلوب الحية، التي قد ملأت محبة الله وإعظامه وإجلاله جوانحها، ويستأنس لها من شغل بذكر غير الله مع الله، أو نسو الله فأنساهم أنفسهم.

يالها من ألفاظ لو مزجت بهاء البحر لمزجته.

ولو سالت على زروع الناس لأفسدت معيشتهم.

سبحان الله!

التوسل بأسماء الله وصفاته دائرة ضيقة ، أسماء الله التي لا تحصى ، دائرة ضيقة للتوسل ، صفات الله العُلى وأفعاله الحكيمة دائرة ضيقة . سبحان الله! ولا حول ولا قوة إلا بالله .

يا صاحب المفاهيم: لو دعوت ربك متوسلًا إليه بأسمائه لا نقضى عمرك وعمر من معك ولم تبلغوا نهاية، ولم تحصوا لها عددا.

يا صاحب المفاهيم: لو ظللت تدعو الليل والنهار لا تفتر أبدا تتوسل إلى الله بأسمائه الحسني لم تنقض ولا نقضي عمرك.

يا صاحب المفاهيم! لو توسلت إلى الله بأسمائه الحسنى بما يناسب مطلوبك من أسمائه، لا نقضت حوائجك ولم تبلغ بعضاً من أسماء الله.

يا صاحب المفاهيم! إن من أسماء الله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة، فلو ظللت تدعو بها مفردة، ثم تجعل مع الاسم آخر ثم هكذا، لبلغت ما لو دعابه الخلق من أولهم إلى آخرهم ما يسعهم غير مكرر ولا معيد.

يا صاحب المفاهيم: إني أنذرك مغبة هذه الكلمة الوبيلة التي يُقْشَعِرُ منها البدن وعليك بالانطراح بين يدي الله والتوبة من هذا القول، وما جَرّ إليه من الشرك، وما قرب إليه من البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنا نبرأ إليك من قول من قال إن التوسل بأسائك الحسنى وصفاتك العليا دائرة ضيقة، فتقبل اللهم براءتنا، وعلمنا من أسائك، وآثار صفاتك، ما يقوى قلوبنا، ويهدينا إلى صراطك المستقيم.

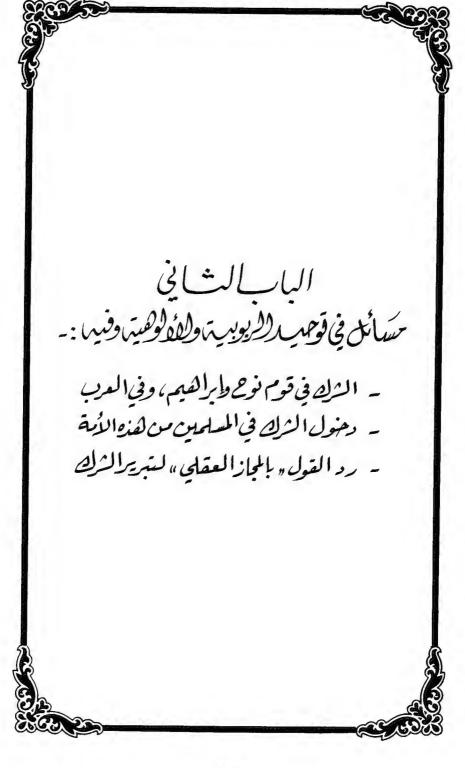

# السشرك في قسوم نسوح

أخرج البخاري في «صحيحه» (٦٦٧/٨) في تفسير قوله تعالى ﴿ولا تذرن وَدّاً ولا سواعاً الآية ﴾ عن ابن عباس رضى الله عنها: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد.

أماورة فكانت لكلب بدومة الجندل.

وأما سواع فكانت لهذيل.

وأما يغوث فكانت لمراد ثم بني غطيف بالجرف عند سبأ.

وأمايعوق فكانت لهمدان.

وأمانسر فكانت لحمير لآل ِ ذي الكلاع.

أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم .

ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك وتَنسَّخَ العلم عبدت.

ومما جاء في معنى كلام ابن عباس ما أخرجه عبد بن حميد عن محمد بن كعب في قوله ﴿ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ﴾. قال «كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح، فنشأ قوم بعدهم، يأخذون كأخذهم في العبادة.

فقال لهم إبليس : لو صورتم صورهم، فكنتم تنظرون إليهم، فصوروا ثم ماتوا.

فنشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس : إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها، فعبدوها.»

وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال : ذكروا عند أبي جعفر يزيد بنَ المهلب، فقال : أما أنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله ثم ذكر

## وداً قال:

وكان ودُّ رجلاً مسلمًا، وكان محبباً في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل، وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان، ثم قال:

أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به. قالوا: نعم فصورلهم مثله فوضعه في ناديهم، وجعلوا يذكرونه. فلما رأى ما بهم من ذكره قال:

هل لكم أن أجعل لكم في كل منزل كل رجل تمثالًا مثله فيكون في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم.

فصور لأهل كل بيت تمثالاً مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعونه به، وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهاً يعبدونه من دون الله.

قال: وكان أول ما عبد غير الله في الأرض ود، الصنم الذي سموه بود».

وهناك روايات أخر، قال الحافظ في «فتح الباري» (مرابع) : «قال بعض الشراح : محصل ما قيل في هذه الأصنام قولان :

أحدهما : أنها كانت في قوم نوح.

الشاني: أنها كانت أسماء رجال صالحين. إلى آخر القصة.

قلت: بل مرجع ذلك إلى قول واحد، وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام، ثم تبعهم من بعدهم على ذلك» انتهى كلام الحافظ ابن حجر.

المشرك في قسوم إبراهميم

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (١/ ٥٦٠ ـ ٥٦٣): «وكانت الفرق في زمان الخليل عليه السلام راجعة إلى صنفين اثنين:

أحدهما: الصابئة.

والشاني: الحنفاء.

فالصابئة كانت تقول: إنا نحتاج في معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إلى «متوسط». لكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحانيا لا جسمانياً، وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتها وقربها من رب الأرباب. والجسماني بشر مثلنا يأكل مما نأكل، ويشرب مما نشرب. ياثلنا في المادة والصورة.

قالواً: ﴿وَلَئُنَ أَطُّعْتُم بِشُراً مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لِخَاسِرُونَ﴾

والحنفاء كانت تقول : إنا نحتاج \_ في المعرفة والطاعة \_ إلى متوسط من جنس البشر، تكون درجته في الطهارة والعصمة، والتأييد والحكمة : فوق الروحانيات. يها ثلنا من حيث البشرية ويها يزنا من حيث الروحانية.

فيتلقى الوحي بطرف الروحانية.

ويلقي إلى نوع الإنسان بطرف البشرية.

وذلك قوله تعالى : ﴿قُلَ إِنَّهَا أَنَا بِشْرِ مَثْلَكُمْ يُوحَى إِلَيْ أَنَّهَا إِلْهُكُمْ اللهِ وَاحْدَ ﴾ وقال عزَّ ذكره : ﴿قُلْ سَبْحَانَ رَبِي هُلَ كُنْتَ إِلَّا بَشْراً رَسُولًا ﴾ .

ثم لما لم يتطرق للصابئة الاقتصار على الروحانيات البحتة والتقرب إليها بأعيانها والتلقي عنها بذواتها فزعت جماعة إلى هياكلها، وهي السيارات السبع وبعض الثوابت.

فصابئة النبط والفرس والروم:مفزعها السيارات.

وصابئة الهند: مفزعها الثوابت.

وسنذكر مذاهبهم على التفصيل على قدر الإمكان بتوفيق الله تعالى. وربها نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عنهم شيئاً.

والفرقة الأولى: هم عبدة الكواكب.

والثانية : هم عبدة الأصنام.

ثم قال ص ٦٧٣ ذاكراً مذهب أصحاب الروحانيات: «ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعاً فاطراً حكيمًا مقدساً عن سمات الحدثان والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله.

وإنها يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه.

وهم الروحانيون المطهرون المقدسون : جوهراً، وفعلاً، وحالة.

أما الجوهر فهم المقدسون عن المواد الجسمانية المبرؤن عن القوى الجسدانية، المنزهون عن الحركات المكانية، والتغيرات الزمانية، قد جبلوا على الطهارة، وفطروا على التقديس والتسبيح، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإنها أرشدنا إليهم معلمنا الأول: عاذيمون، وهرمس.

فنحن نتقرب إليهم ونتوكل عليهم، وهم أربابنا وآلهتنا، ووسائلنا وشفعاؤنا عند الله، وهو رب الأرباب وإله الآلهة رب كل شيء وملكيه» ا

والغرض من نقل هذا كله تبيان بعض حال الصابئة الذين عبدوا الكواكب لشبهة الوصول إلى الله عن طريق من جبل على الطهارة والتقديس والتسبيح.

وبين شرك قوم نوح وشرك قوم إبراهيم جامعٌ تفرعت عنه أصناف الشرك بعد في الناس فمقل من الشبه ومستكثر، فبعثت لهم الرسل.

فكان شرك قوم نوح يرجع إلى مظاهر الصلاح في البشر وشرك قوم إبراهيم من العقل والفلسفة لأسرار الطبيعة ووظائف الأفلاك.

فشرك قوم نوح شرك تقريب وشفاعة.

وشرك قوم إبراهيم شرك أسباب وإعانة فإذا اتخذت له أصنام كان شرك تقريب وشفاعة، كما دل عليه آخر كلام الشهرستاني.

#### شرك العرب وديانتهم

اعلم أن العرب كانوا بعد إبراهيم على دينه الحنيفية، وسُتَّ هذا الدين فيهم فتلقوه من ولده إسماعيل عليه السلام، وانتشرت فيهم الحنيفية، وأحبوا البيت وهوت إليه قلومهم.

«وأول من وضع فيه الأصنام عمرو بن لُحَيْ بن غالوثة بن عمرو بن عامر لماسار قومه إلى مكة، واستولى على أمر البيت، ثم صار إلى مدينة البلقاء بالشام.

فرأى هناك قوماً يعبدون الأصنام. فسألهم عنها، فقالوا: هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية، والأشخاص البشرية: نستنصر بها فننصر، ونستسقي بها فنسقى، ونستشفي بها فنشفى.. فأعجبه ذلك.

وطلب منهم صنيًا من أصنامهم فدفعوا إليه هبل، فسار به إلى مكة ووضعه في الكعبة. وكان معه إساف ونائلة على شكل زوجين.

فدعا الناس إلى تعظيمها، والتقرب إليها، والتوسل بها إلى الله تعالى. "(')

وذكر الشهرستاني أيضاً أديان العرب واعتقاداتهم، فأجملهم: الطائفة الأولى: منكروا الخالق والبعث والإعادة وهم شرذمة وأفراد.

الطائفة الثانية : منكروا البعث والإعادة .

الطائفة الثالثة: عباد الأصنام.

ومنهم من كان يميل إلى اليهودية. ومنهم من كان يميل إلى النصرانية. ومنهم من كان يصبو إلى الصابئة.

قال عند ذكره الطائفة الثالثة (٢/٢٣٢):

«وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة.

 <sup>(</sup>١) الشهرستاني، الملل والنحل (١٢٢٢/٢ ـ ١٢٢٣) ط. بدران.

وأنكرو الرسل، وعبدوا الأصنام.

وزعموا أنهم شفعاؤهم عندالله في الدار الآخرة. وحجوا إليها ونحروا لها الهدايا، وقربوا القرابين، وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر. وأحلوا وحرموا.

# وهم الدهماء من العرب إلا شرذمة منهم نذكرهم» ١ هـ كيف دخل الـشرك في المسلمين

وببعثة نبي الهدى والرحمة محمد والت عبادة الأصنام على أصنافها، وتحررت العقول من دناءة تفكيرها، ووضاعة تصورها، فارتقت إلى التوحيد بعد أن كانت في حمأة الشرك، وأصبحت قلوب العرب وغيرهم متجهة إلى الله وحده، لا شريك معه غيره لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فأتم الله الأمر، وأكمل دينه، وأعلا كلمته. فدام على هذا المسلمون زماناً وقروناً، حتى ظهرت فيهم الحركات فدام على هذا المسلمون زماناً وقروناً، حتى ظهرت فيهم الحركات الباطنية الخبيثة : كالإسهاعيلية وما تفرع عنها من قرامطة، وإخوان الصفا، وعبيديين، ودروز ونحوهم مما يعدون صوراً لعقيدة واحدة. اتخذت هذه الحركة منذ القديم تقديس أهل بيت الرسول على شعاراً لها، وسلسلوا الإمامة في إسهاعيل بن جعفر، وكانوا في تقديسهم لأل البيت مشهورين فالدولة الفاطمية أثر هذه الحركات تقديسهم لأل البيت مشهورين فالدولة الفاطمية أثر هذه الحركات

فالمسلمون في القرون الأولى لا يوجد بينهم من تحوم مظاهر الشرك في ذهنه كشرك العرب باتخاذ الصالحين والأنبياء وسائل وشفعاء، حتى بث الاسهاعيليون معتقداتهم بين الناس سراً، فاستحسن الجهال هذا الأمر لخفته وطرح التكاليف الشرعية، فأخذ يظهر الاعتناء بالقبور وتشييد مزارات ومشاهد وتحري الدعاء عندها، حتى نقلهم الشيطان إلى اتخاذهم شفعاء ثم نقلهم إلى دعاء صاحب القبر، ثم نقلهم إلى الاعتقاد بأن له تصرفاً في الكون، تدرج هذا في قرنين أو نحوها.

وإن أقدم من وقفت عليه يرجع المسلمين إلى دين الجاهلية في الاعتقاد بالأرواح والقبور هم الاسماعيليون، وبخاصة إخوان الصفا، تلك الجهاعة السرية الخفية التي بثت عقائدها، ورسائلها الخمسين بسرية تامة حتى لا يكاد يعرف لها كاتب ولا مصنف، وإن ظن ظنا.

ثم تبعهم على تقديس المقبورين من أهل البيت الموسويون الملقبون بالاثني عشرية، وصنفوا التصانيف في الحج إلى المشاهد، وفي كيفية الزيارات والأدعية عند القبور، يسندونها بطرق باطلة كاذبة إلى أئمة أهل البيت رضى الله عنهم.

وقد طالعت كتاب «الزيارات الكاملة» لابن قولويه (١) فرأيت فيه من هذا شيئاً كثيرا، وهو مطبوع.

ومن طالع تراث الإسماعيلين، وحركة إخوان الصفا وجد ما قلته ماثلاً أمامه، فإن الشأن عظيم، وإن فتنة الناس بالقبور واتخاذ أهلها شفعاء ووسطاء لم تعرف قبلهم، ولما غلب الجهل قبل ظهور الدولة الفاطمية عرفت هذه الأمور طائفة من الناس، فلما ظهرت الدولة العبيدية شيدت المشاهد ونشرت ما كان سراً من عقائدها.

جاء في الرسالة الثانية والأربعين من رسائل إخوان الصفا، مايبين هذا، ويبرهن له، فقال مؤلفوا الرسائل (٤/ ١٩/ ـ ٢١):

«وذلك أن القوم الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام والتحية والرضوان، كانوا يتدينون بعبادة الأصنام، وكانوا يتقربون إلى الله تعالى بالتعظيم لها والسجود والاستسلام والبخورات، وكانوا يعتقدون أن ذلك يكون قربة لهم إلى الله وزلفى، والأصنام هي أجسام خرس، لا نطق لها ولا تمييز ولا حس ولا صورة ولا حركة، فأرسلهم الله، ودلهم على ماهو أهدى وأقوم وأولى مما كانوا فيه.

ه (١) هو أبو القاسم جعفر بن محمد، المتوفي سنة ٣٦٧ هـ، وكتابه طبع طبعة حجرية بالنجف سنة ١٣٥٦ هـ.

وذلك أن الأنبياء عليهم السلام وإن كانوا بشراً فهم أحياء ناطقون مميزون علماء مشاكلون للملائكة بنفوسهم الزكية، يعرفون الله حق معرفته، والتقرب إلى الله بهم أولى وأهدى وأحق من التوسل بالأصنام الخرس التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئاً.

ثم اعلم أنا نبين هاهنا بدء عبادة الأصنام فنقول: بأن بدء عبادة الامم للأصنام أولاً كان عبادة الكواكب، وبدء عبادة الكواكب كان عبادة الملائكة. وسبب عبادة الملائكة كان التوسل بهم إلى الله تعالى، وطلب القربة إليه.

وذلك أن الحكماء الأولين لماعرفوا بذكاء نفوسهم وصفاء أذهانهم أن للعالم صانعاً حكيمًا، وذلك لتأملهم عجائب مصنوعاته، وتفكرهم في غرائب مخلوقاته، واعتبارهم تصانيف أحوال مخترعاته، ولما تحققت في نفوسهم هويته، أقروا له عند ذلك بالوحدانية ووصفوه بالربوبية، وعلموا أن له ملائكة هم صفوته من خلقه، وخالص عباده من بريته : طلبوا عند ذلك إلى الله القربة، وتوسلوا إليه بهم، وطلبوا الزلفي لديه بالتعظيم لهم، كما يفعل أبناء الدنيا، ويطلبون القربة إلى ملوكهم بالتوسل إليهم بأقرب المختصين بهم، وكان من الناس من يتوسل إلى الملك بأقاربه وندمائه ووزرائه وكتابه وخواصه وقواده، وبمن يمكنه بحسب مايتأتي له، الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى، كل ذلك طلباً للقربة إليه والزلفي لديه.

فهكذا وعلى هذا المثال فعلت الحكماء وأهل الديانات ومن عرف الله، وآمن به وأقربه، فإنهم طلبوا القربة إليه والزلفى عنده: كل واحد بحسب ما أمكنه وتأتى له، وأدى إليه اجتهاده، وتحقق في نفسه.

فلما مضى أولئك الحكماء والربانيون العارفون بالله حق معرفته، وانقرضوا خَلَفهم قومٌ آخرون لم يكونوا مثلهم في المعرفة والعلم، ولم

يعرفوا مغزاهم في دياناتهم، فأرادوا الاقتداء بهم في سيرتهم واتخذوا أصناماً على مثل صورتهم، وصوروا تماثيل على مثل ما فعلت النصارى في بيعهم، من التهاثيل والصور مثل أشباه المسيح عليه السلام ومثل روح القدس وجبرائيل ومريم عليها السلام، وكذلك أحوال المسيح في متصرفاته، ليكون ذلك تذكاراً لهم بأحواله كيف مايمموا تلك التصاوير والتهاثيل.

ثم قال إخوان الصفا الباطنيون:

# ﴿ فصل ﴾

ثم اعلم ياأخي أن من الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله وبأئمتهم وأوصيائهم، أو بأولياء الله وعباده الصالحين، أو بملائكة الله المقربين، والتعظيم لهم ومساجدهم، ومشاهدهم، والاقتداء بهم وبأفعالهم، والعمل بوصاياهم وسننهم على ذلك بحسب ما يمكنهم ويتأتى لهم ويتحقق في نفوسهم ويؤدي إليه اجتهادهم فأما من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره وهذه مرتبة أهل المعارف الذين هم أولياء الله.

وأما من قصرفهمه ومعرفته وحقيقته: فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه، ومن قصرفهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة من خلفائهم وأوصيائهم، والتعلق بسننهم، والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم، والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم، وعند التماثيل المصورة على أشكالهم، لتذكار آياتهم، وتعرف أحوالهم، من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلباً للقربة إلى الله والزلفي لديه.

ثم اعلم أنه على كل حال من يعبد شيئاً من الأشياء ويتقرب إلى

الله تعالى بأحد فهو أصلح حالاً ممن لايدين شيئاً ولا يتقرب إلى الله البتة . . » انتهى ما نقلته من رسائل إخوان الصفا.

وهذه الجهاعة الباطنية كان مبدأ نشاطاتها في أول القرن الثالث، ولم تعرف رسائلها التي قعدت لمذهبها، وبثت ذلك في أواسط الناس إلا في القرن الرابع الهجري، بسرية تامة فدخلت الأفكار في الطغام، وأنكرها العلماء الأعلام، وكفروا أصحابها كها قال ابن عقيل صاحب الفنون وهو من علماء القرن الخامس حيث انتشرت المذاهب بتأييد الدولة العبيدية قال: «لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، الدولة العبيدية قال: «لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. وهم عندي كفار فلذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور، وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يامولاي افعل بي كذا وكذا، أو إلقاء الخرق على الشجر اقتداءً بمن عبد اللات والعزى...» انتهى.

## ﴿ فصل ﴾

قال صاحب المفاهيم ص ٢٦ معنوناً «الواسطة الشركية»، وذكر قوله تعالى: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَيْقُرْبُونَا إِلَى الله زَلْفَى ﴾ فقال: «هذه الآية صريحة في الإنكار على المشركين عبادتهم للأصنام واتخاذها آلهة من دونه تعالى وإشراكهم إياها في دعوى الربوبية على أن عبادتهم لها تقربهم إلى الله زلفى.

فكفرهم وشركهم من حيث عبادتهم لها ومن حيث اعتقادهم أنها أرباب من دون الله.

وهنا مهمة لابد من بيانها وهي أن هذه الآية تشهد بأن أولئك المشركين ما كانوا جادين فيها يحكي ربنا عنهم» ١ هـ

أقول: حوى هذا الكلام مسألتين:

الأولى: أن كفار العرب ومشركيهم يعتقدون أن أصنامهم أرباب من دون الله، تخلق وترزق، وهذه تخالف صريح القرآن فيها حكاه عنهم.

الثانية : أن قولهم فيها حكى الله عنهم ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ لم يقولوه على سبيل الجد، فيها حكاه الله عنهم.

وهذه المسألة الثانية من عجائب الأقوال، وغرائب المخترعات، مما سبق به كتاب المفاهيم غيره، وبزَّه!! فالله يحكي عن المشركين قولاً يبني عليه حكمًا وعند هذا أنهم غير جادين، وكأن الله حكى عنهم غير عالم أنهم ليسوا جادين، أفتراه يحكي هزلاً، والقرآن فصل (إنه لقول فصل وما هو بالهزل).

وكلماته في هذه المسألة مما يأنف أن يقوله طالبُ علم، بل لا يقوله إلا من في قلبه زغل وفتنة، وشرك وبدعة. يقول الله تعالى: ﴿ أَلَا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيها هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذه الآية بتهامها، أسيقت لقول غيرجاد سبحان الله من هذا الافتراء المحض، الذي خالف أقوال أهل العلم جميعاً ولم يقل أحدٌ من المفسرين هذا الذي فهمه صاحب المفاهيم.

قال الفخر الرازي في «تفسيره» (٢٤١/٢٦) :

«واعلم أن الضمير في قوله ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ عائد على الأشياء التي عبدت من دون الله ، وهي قسمان : العقلاء ، وغير العقلاء . أما العقلاء : فهو أن قوماً عبدوا المسيح وعزيراً والملائكة ، وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة ناطقة . وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي الأصنام . إذا عرفت هذا فتقول : الكلام الذي ذكره الكفار لائقٌ بالعقلاء ، أما بغير العقلاء فلا يليق ، وبيانه من وجهين :

الأول: أن الضمير في قوله «ما نعبدهم» ضمير للعقلاء، فلايليق بالأصنام.

الشاني: أنه لا يبعد أن يعتقد أولئك الكفار في المسيح والعزير والملائكة أن يشفعوا لهم عند الله. أما يبعدُ من العاقل أن يعتقد في الأصنام والجهادات أنها تقربه إلى الله؟...» ١هـ

ولا بأس أن نشفع كلام الرازي بكلام أحد المتأخرين، هو سيد قطب في كتابه «في ظلال القرآن» قال (٥/٣٧٧) :

«لقد كانوا يعلنون أن الله خالقهم وخالق السهاوات والأرض. . ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع الفطرة في إفراد الخالق إذن بالعبادة، وفي إخلاص الدين لله بلا شريك.

إنها كانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة لله سبحانه. ثم يصوغون للملائكة تماثيل يعبدونها فيها. ثم يزعمون أن عبادتهم لتهاثيل الملائكة وهي التي دعوها آلهة أمثال اللات والعزى ومناة (١) ليست عبادة لها في ذاتها، إنها هي زلفي وقربي لله. كي تشفع لهم عنده وتقربهم منه! وهو انحراف عن بساطة الفكرة واستقامتها، إلى هذا التعقيد والتخريف فلا الملائكة بنات الله، ولا الأصنام تماثيل للملائكة، ولا الله و سبحانه و يرضى بهذا الانحراف. ولا هو يقبل فيهم شفاعة، ولا هو يقربهم إليه عن هذا الطريق! وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلها انحرف عن التوحيد الخالص البسيط الذي جاء به الهطرة كلها انحرف عن التوحيد الخالص البسيط الذي جاء به الإسلام، وجاءت به العقيدة الإلهية الواحدة مع كل رسول.

وإنا لنرى اليوم في كل مكان «عبادة» للقديسين والأولياء تشبه عبادة العرب الأولين للملائكة، أو تماثيل الملائكة، تقرباً إلى الله بزعمهم، وطلباً لشفاعتهم عنده.

وهو سبحانه يحدد الطريق إليه، طريق التوحيد الخالص الذي لا يلتبس بوساطة أو شفاعة. على هذا النحو الأسطوري العجيب.»

وفي تفسير «التحرير والتنوير» (٣٢٢/٢٣): «والاستثناء في قوله ﴿ إِلاَ لِيقربونا ﴾ إستثناء من علل محذوفة. أي: ما نعبدهم لشيء إلا لعلّة أن يقربونا إلى الله فيفيد قصراً على هذه العلة قصر قلب إضافى . . » انتهى .

ولو نقلت ما قاله المفسرون لبلغ مئاتٍ من الصفحات، ولكن في ما ذكر فتحُ باب لمن أراد مزيداً من النقول.

فبهذا ظهر أن قول صاحب المفاهيم «إن أولئك المشركين ماكانوا جادين فيها يحكي ربنا عنهم» من المفاهيم الباهتة التي تفردبها بعد أربعة عشر قرناً، ولازمها أن هذا القرآن فيه كلام يحكيه رب العالمين (١) ليست اللات والعزى ومناة غائيل للملائكة، كها يعلم من تفسير سورة النجم، بل هي غائيل لبشر او

ليس صدقاً بل هزلاً، فبئست المقالة.

وقد أظهر صاحب المفاهيم هذا اللازم حيث قال ص ٢٧: «وقل ذلك أيضاً في قوله تعالى : ﴿ولئن سألتهم من خلق الساوات والأرض ليقولن الله فإنهم لو كانوا يعتقدون حقاً أن الله تعالى الخالق وحده، وأن أصنامهم لا تخلق لكانت عبادتهم لله وحده دونها» ١ هـ. وهذا كلام لو مزج بها فرات لزجه. ويأتي رده في المسألة التالية كلامي هذا.

# توحيد الربوبية والإلهية

أما المسألة:

الأولى: وهي زعمه أن كفار العرب الذين بعث إليهم رسول الله إنها كفروا وأشركوا لأنهم اعتقدوا أن أصنامهم أرباباً، تخلق وترزق فصاحب المفاهيم يظن أن كفار العرب لم يكونوا يقولون بإن الله خالقهم، وذكر آية لقهان والزمر ﴿ولئن سألتهم من خلق السهاوات والأرض ليقولن الله ﴾ فقال: إنهم لا يعتقدون ذلك، وإنها حكى الله عنهم ما لم يعتقدوه كها مر نقله بنصه آنفاً.

وهذه المسألة أصل ضلال كثير من الخلق، وأصلها الذي سبب نشرها بين الناس هو منطق اليونان المذموم، ومن تتلمذ له من أهل الكلام المشوؤم وهي القاعدة التي ارتكز عليها اتباع أولئك الأقوام في تفسير كلمة التوحيد.

والحق الذي لا مرية فيه وأطبق عليه كل العلماء وهو صريح القرآن أن مشركي العرب في زمن رسول الله عليه كانوا يعتقدون أن الله خالقهم ورازقهم. فهم مقرون بتوحيد الرب بأفعاله، من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والتسخير ونحو ذلك من أفعال الرب، فلم يكونوا يعتقدون مشاركة أحدٍ له في ذلك، وهو الذي سماه العلماء «توحيد الربوبية».

فهم مقرون بهذا التوحيد، ولم يدخلهم في الإسلام.

وليسوا مقرين بتوحيد الله بأفعالهم: كالدعاء والاستغاثة والرجاء والخوف والمحبة والنذر والذبح ونحو ذلك. مما سماه العلماء توحيد الألوهية أي توحيد العبادة.

وقد نوع الله جل وعلا في كتابه الكريم الدلائل في إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، وإشراكهم في الألوهية، بها إذا قرأه المسلم زاد تبصراً في حالهم، وفقهاً في عقيدته.

## النوع الأول من الدلائل على ذلك:

كقول الله تعالى في سورة «يونس»: ﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون .

وقال عز وجل في سورة «المؤمنون» : ﴿قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون.

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون الله قل أفلا تتقون.

قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون.

فتأمل تعقيبه بـ «فأنى تسحرون» والنكتة فيه أن من أقر بكل هذا ولم يوحد الله بالعبادة فهو مسحور، سحرجاه أو سحر رياسة، أو نحوه.

وقال تعالى اسمه وتعاظم في سورة العنكبوت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءً فأحيابه الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثر هم لا يعقلون.

وقال تعالى في لقمان : ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ﴾، وفي الزمر ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ﴾ الآية. وغير هذه الآيات في القرآن.

وهي ظاهرة في أن اعتقاد المشركين : أن لا رازق إلا الله، وأنه تعالى مالك السمع والأبصار، والمحي المميت، وهو مدبر الأمر.

وأنه تعالى له الأرض ومن فيها، وله السهاوات السبع والعرش العظيم.

وأنه بيده ملكوت كل شيء، ليس لأحدٍ ملك، وأنه يجير ولا يجار عليه .

وأنه خالق الساوات والأرض، ومسخر الشمس والقمر. وأنه منزل القطر، ومحى الأرض بعد موتها.

كل هذا اعتقاد مشركي العرب وغيرهم، حكاه القرآن عنهم، وألزم أولئك بأنهم ماداموا مقرين بذلك فلم لم يوحدوه بعبادته، ولم يتخذون شفعاء يطلبون شفاعتها من عقلاء أموات، أو جمادات.

وصاحب المفاهيم ينكر هذا ويقول إن هؤلاء المشركين لم يقروا بما حكاه الله عنهم، فيالها من جراءة ما بعدها جراءة!!

النوع الثاني: كقوله تعالى في سورة الأنعام ﴿قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنها هو إله واحد وإنني برىء مما تشركون ﴾.

فهذه الآية الكريمة أفادت أن المشركين يشهدون بأن الله إلههم، ولكنهم يقولون إن معه آلهة أخرى، وهذه الشهادة منهم أكدت بالقسم وبأداة التأكيد إن، وأكدت باللام.

فلفظ (مع) في قوله تعالى : ﴿ أَئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة

وجاء مثل هذا المعنى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى : ﴿إِنَا كَفَيْنَاكُ السَّمَةِ رَئِينَ الذِّينَ يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون .

وقوله ﴿ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به فإنها حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون﴾.

وقوله نعالى في آيات في النمل : ﴿أَإِلَهُ مَعَ اللهُ بِلَ هُمَ قُومُ يَعْدَلُونَ ﴾ وقوله ﴿أَإِلّهُ مِعَ اللهُ عَلَمُونَ ﴾ وقوله ﴿أَإِلهُ مَعَ اللهُ عَلَيْلًا مَا تَذَكُرُونَ ﴾ وقوله ﴿أَإِلهُ مَعَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَمَا يَشْرِكُونَ ﴾ وقوله ﴿أَإِلهُ مَعَ اللهُ عَمَا يَشْرِكُونَ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد ﴾

والآيات كثيرة، يذكر الله في كتابه ما يعتقده المشركون أن مع الله إلها، فهم مقرون بربوبية الله وأحديته ولكن يتخذون معه آلهة في العبادة ومن تأمل هذا وتدبر تلك الآيات الكريات العزيزات انفتحت له من العلم أبوابٌ ولج منها إلى الفهم الصحيح لما بعث الله به رسله.

النوع الثالث: كقوله تعالى: ﴿سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي وقوله ﴿وجعلوا لله شركاء ﴾ في الرعد وغيرها من الآيات المفيدة أنهم مقرون على أنفسهم بالشرك، في العبادة بل القرآن كله في مخاطبته للمشركين مضمن هذا. ولفظ الشرك لا يكون في لسانٍ إلا ومعناه إشراك شيئين في حكم،

فهم مع اعترافهم بشركهم مقرون بربوبية الله ولكنهم أشركوا به في الإلهية.

النوع الرابع: إخباره تعالى عن هؤلاء المشركين الذين كذبوا رسول الله على وحاربوه وقلوه، أنهم لا يشركون إلا في الرخاء واليسر، لا في الشدة والكرب والعسر فهم حين ذلك مخلصون لله وحده لا يدعون سواه، ولا يتخذون وسائط.

وهذا النوع متعدد في القرآن الكريم العزيز، كقوله تعالى ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ﴾.

وقال تعالى ﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ﴾.

وقال : ﴿ وَإِذَا غَشْيَهُم مُوجِ كَالْظُلُلُ دَعُوا الله مُخْلَصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَا نَجَاهُم إِلَى البر فَمِنْهُم مُقْتَصِدُومًا يُجِحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُ حَتَارَ كَفُورٍ ﴾ .

فيامن قال: إن أولئك الكفار يشركون بربوبية الله لا في عبادته ويتأول آياتٍ تأويلًا من نوع اللعب، يامن قال ذلك أفيدعو أولئك مخلصين في حالة الشدة من لم يعتقدوا ربوبيته وإلهيته.

إن الحق الذي لا يجوز المحيد عنه وهو الذي دل عليه القرآن، من إقرار المشركين بربوبية الله وكذا بألوهيته لكنهم أشركوا مبررين صنيعهم بتأويلات وشبهات باطلة فإذا كان الشدة والكرب أخلصوا دينهم لله، وتركوا الاستغاثة بغير الله، وتركوا الاستغاثة بغير الله.

أخلصوا ذلك كله لله، ونسوا غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين.

النوع الخامس : كقوله تعالى في آخر سورة «يـوسـف» : ﴿ وَمَا

يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشركون وإيهانهم بالله هو قولهم الله خالفنا ورازقنا، ومميتنا ومحيينا، وإشراكهم هو جعلهم لله شريكاً في عبادته ودعائه، فلا يخلصون له بالطلب منه وحده، وبنحو هذا قال أهل التأويل: ابن عباس وعكرمة، ومجاهد، وعامر، وقتادة، وعطاء، وجمع، كما في تفسير ابن جرير (١٣/٥٠-٥١)، وابن أبي حاتم.

هذا هدى، فهل لهؤلاء من آذانٍ صاغية، وقلوب تخاف الآخرة، ونفوس تكره النار وغضب الجبار.

اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون.

# ﴿ الدليل من السنة عـــلى إقرار المشركين بتوحيد الربوبية ﴾

وكذا في السنة أدلة على إقرار المشركين بالربوبية، وأن ذلك الإقرار لا ينفع إلا إذا شهد المقر بالربوبية أن (لا إله إلا الله) والإله هو المعبود كما قال تعالى : ﴿أَن لا تعبدوا إلا الله ﴾.

فمن ذلك:

ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/٢) عن أنس بن مالك قال : «كان رسول الله على يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار.

فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر.

فقال رسول الله عِينَة : على الفطرة.

ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله .

فقال رسول الله عليه : خرجت من النار.

فنظروا فإذا هو راعي معزى».

فقول رسول الله على لمن قال: الله أكبر، على الفطرة أفاد فائدة وهي أن هذا القول وما يدل عليه من توحيد الربوبية، هو في الفطر مستقر(١) ولذا لم يحكم بنجاته من النار، وإسلامه إلا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة متضمنة نفي كل معبود سوى الله، وهو توحيد الألوهية، ودلالة هذا ظاهرة.

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» (١١/١٥ مع شرح النووي) عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : «ردفتُ رسول الله على يوماً فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء قلت : نعم، قال : هيه . فأنشدته بيتاً ، فقال : هيه . حتى أنشدته مئة بيت» .

ورواه مسلم من طريق أخرى بمثله، وزاد: قال: إن كادليسلم. وفي الطريق الأخرى طريق عبدالرحمن بن مهدي قال: فلقد كاد يسلم في شعره.

قال النووي: «واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث» ١ هـ.

ومن شعر أمية قوله:

الحمد لله ممسانا ومصبحنا

بالخير صَبَّحناربي ومَسَّانا ربُّ الحنيفة لم تنفد خزائنها

عملوءة طبق الأفاق أشطانا

ألا نبى لنا منا فيخبرنا

مابعد غایتنا من رأس هجرانا

بينا يُرَبِّبُنا آباؤنا هلكوا

وبينا نقتفى الأولاد أبلانا

وقد علمنا لوان العلم ينفعنا

أن سوف تلحق أخرانا بأولانا

وقد عجبت وما بالموت من عجب

مابال أحياءنا يبكون موتانا وشعره معروف، سائر، وكثير منه في نحو هذه المعاني، المفردة ربّ

الخليقة بالربوبية، المؤمنة بالبعث.

والاكتفاء بهذين الحديثين من سنة حبيبنا على فيه كفاية لمن أراد الحق وسعى إليه.

ومن شعر العرب الدال على إقرارهم بالربوبية

قول أوس بن حجر(١):

وباللات والعزى ومن دان دينها

وبالله إن الله منهن أكبر

ومنه قول دِرْهم بن زيد الأوسى ():

إني ورب العُزّىٰ الستعيدة

والله السذي دون بيت مرف! وفي الباب أشعار كثيرة فيها الإقرار بالربوبية، ولكني اجتزأت عنها بما ذكرت لأجل ورود ذكر الله جل جلاله وأصنامهم في بيت واحد، ليكون أدل على المراد، وأثبت عند الحجاج.

وكانت تلبية نزار إذا ما أهلت:

لبيك اللهم لبيك

لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ٣

١ - الأصنام ص ١٧.

٢ - الأصنام ص ١٩.

٣- الأصنام ص٧.

## ﴿ المجـــاز العقـــلي ﴾

وتعلق صاحب المفاهيم به في تبرير أعمال الشرك ووسائله

أكثر صاحب المفاهيم من تبرير وتسويغ ما يقوله المتوسلون بالذوات والجاه والحرمة ونحوها، وكذا ما يقوله المتخذون رسول الله على والصالحين واسطة بينهم وبين الله في الدعاء والشفاعة وكشف الضراء، وجلب السراء، وغفران الذنوب بحجة المجاز العقلى.

وكذا ما يفعله العاكفون على القبور من استغاثاتهم بالأموات وطلب الشفاعة من الصالحين المقبورين وغيرهم ممن قد لا يعرفون بصلاح، يجادل في الحكم عليهم بالشرك بحمل صنيعهم على المجاز العقلي وإن احتاج إليه بعض المتأخرين من البيانين لتخريج بعض أنواع الإسناد في قصائد الشعراء، أو في كلام العرب، فلا يجوز لتخريج الكلام الذي ظاهره شرك وكفر، بحجة صدوره من مُقِرِّ بوحدانية الخالق. وهذا مجمع عليه بين علماء الشريعة : الفقهاء والمحدثين.

ولم يحتج بالمجاز العقلي في منع التكفير إلا قلة من متأخري المنتسبين للعلم بعد ظهور دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، لجأوا إلى ذلك تخلصاً من الإنكار عليهم، وتبريراً لأوضاعهم الفاسدة، وتخريجاً لأقوالهم الشركية. وهو عمل باطل لأن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل، ولأن فتح هذا الباب يحيى شجرة الشرك.

وإليك شيئاً من كلامه:

قال ص ١٦ تحت عنوان : المجاز العقلي واستعماله :

«الاعتقاد الصحيح أن الخالق للعباد وأفعالهم هو الله وحده، فهو الخالق للعباد وأفعالهم، لا تأثير لأحدٍ سواه، لا لحي، ولا لميت.

فهذا الاعتقاد هو التوحيد المحض.

بخلاف مالو اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك» ١ هـ

أقول: هذا الاعتقاد هو توحيد الربوبية، وما هو بالتوحيد المحض، بل التوحيد المحض هو ما جمع صاحبه بين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ومالم تجتمع فيه هذه الثلاثة فليس بتوحيد محض.

وقد قدمنا بالأدلة القاطعة من القرآن والسنة أن المشركين الذين بُعِثَ إليهم النبي عليه كانوا مقرين بها سهاه صاحب المفاهيم «توحيداً محضاً»

إسمع قوله تعالى: ﴿قل من يرزقكم من السهاء والأرض. أمّن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون الآيات في يونس، فهم مقرون بأن الله هو الخالق وحده، والمحي المميت وحده، وهو وحده مدبر الأمر. ومع ذلك أخبر أنهم ليسوا مؤمنين، وأنهم على ضلال.

فاحتج عليهم بها يقرون به وهو توحيد الربوبية على ما ينكرونه توحيده سبحانه بأفعالهم وهو الألوهية ولا بُدَّ عند الحجاج أن يقدم للمعارض ما به يقر، فانظر إلى لطيف هذه الحجة واستعمال القرآن لها.

والمشركون الذين بعث إليهم نبي الله إبراهيم عليه الصلوات والسلام مقرون بذلك المعنى ومقرون بأن الله خالقٌ ما يعملون، فهم مخلوقون وأفعالهم مخلوقة لله.

ولـذا احتج عليهم إبراهيم عليه السلام بها يقرون به فقال لهم ما

أخبر الله عنه : ﴿ أَتَعْبِدُونَ مَا تَنْحَتُونَ . وَالله خَلَقَكُم وَمَا تَعْمِلُونَ ﴾ .

فأنكر عليهم العبادة، وهي صرف القلب لهذه المنحوتات المصورة على صور الوسائط. وحجهم بها يقرون به، وهو خلق الله لهم ولما يعملونه.

فأين هذا من التوحيد المحض، وهم المشركون شركاً محضاً.

وقوله: لا تأثير لأحد سواه لا لحي ولا لميت الخ تفوح منه رائحة قول غلاة الصوفية القائلين بوحدة الوجود وأنه ما ثم إلا الله وأفعال العباد هي أفعاله.

وقول صاحب المفاهيم «بخلاف ما لو اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك».

نابع ومتفرع عن أصل أهل الكلام المذموم، وهو أن غاية التوحيد توحيد الربوبية والمشرك من اعتقد وجود خالقين. أو نابع من القول بوحدة الوجود كها ذكرنا ومن عرف حال المشركين الذين أخبر الله بأحوالهم ومعتقداتهم تيقن بطلان هذا الكلام العقلي، لا الشرعي. فإنه ليس له من دلائل الكتاب والسنة نصيب، بل القرآن كله في تقرير خلافه.

ولكن تتلمذ فئام لأهل الكلام وكتبهم، وانصرفوا عن تدبر كتاب رجم. والإشراك أقسام:

منها ما يقع في الربوبية كاعتقاد الثُّنَويَّة القائلين بوجود خالقين. ومنها ما يقع في الألوهية كها هو شرك أكثر بل كل من بعثت لهم الرسل الذين قص الله علينا في القرآن أخبارهم.

فها من منازع في توحيد الربوبية عند العرب إلا شرذمة لا يَصح أن تنسب لهم مقالة كها قاله جمع من العلماء. وما أولئك بالموحدين توحيداً محضاً.

قال صاحب المفاهيم ص ٢١ :

«والأمر الجامع في ذلك أن من أشرك مع الله جل جلاله غيره في الاختراع والتأثير فهو مشرك. سواء كان الملحوظ معه جماداً، أو آدمياً، نبياً، أو غيره، أو ملكا، أو جناً، أو عملاً عمله.

ومن اعتقد السببية في شيء من ذلك اطردت أو لم تطرد، فجعل الله تعالى لها سبباً لحصول مسبباتها، وأن الفاعل هو الله وحده لا شريك له فهو مؤمن، ولو أخطأ في ظنه ما ليس بسبب سبباً، لأن خطأه في السبب لا في المسبب الخالق المدبر جل جلاله وعظم شأنه».

أقول: وهذا الاعتقاد هو عين ما كان يعتقده مشركوا العرب حَذْوَ القده بالقذة والنعل بالنعل، لا فرق، فكيف تجري هذه الشبه في أمة محمد على وقد أكرمها الله ببعثة نبيه وإجابته واتباعه. ثم إن أهل وحدة الوجود يقولون: إن من اعتقد أن هناك فاعلاً غير الله فقد أشرك وهو قول الجبرية أيضاً وذلك ما بدل عليه كلامه.

والمشركون لم يعتقدوا أن أوثانهم تخلق بنفسها، ولا أنها تنفع بنفسها ولا أنها تفعل بنفسها ولا أنها تفعل هي، بل الفاعل عندهم والمدبر هو الله كما قال تعالى: ﴿وَمِن يدبر الأمر فسيقولون الله ﴾ وقال ﴿قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله ﴾.

فإذا أخبرنا الله أن أولئك الأقوام إنها أشركوا شرك واسطة، لا شرك خلق وإيجاد، أشركوا شرك تسبب لا شرك استقلال، فلهاذا لا نتبع ما قاله الله وندع قول أحفاد اليونان من أهل الكلام.

إنها فتنة عظيمة شديدة عسىٰ الله أن يخرج أقواماً منها.

قال تعالى إخباراً عن أهل النار: ﴿قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين .

فتأمل قوله تعالى حق التأمل وتدبره، واجمع بينه وبين قوله تعالى : ولئن سألتهم من خلق الساوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله .

تعلم من ذلك أمرين:

الأول: أن تسوية المشركين معبوديهم برب العالمين لم تكن في الخلق والإيجاد، بل سووهم برب العالمين في التوجه والعبادة.

فحق الله أن لا يتوجمه بطلب الغفران ورفع الدرجات والعطاء والرحمة إلا منه.

وهم توجهوا بطلب الغفران والعفو وطلب الخير من أصنامهم الممثله على صور الصالحين. وكان شعارهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

فتبين باليقين القاطع أن تسويتهم معبوداتهم برب العالمين إنها هي في المحبة والتعظيم والتوجه والقصد، وطلب الشفاعة والواسطة.

فالقرآن حَقَ كله، وأحسن وأعلى وأغلى ما فسربه القرآن القرآن.

الثاني: أن اتخاذ الشفعاء ودعاء المقبورين طلباً لشفاعتهم شرك وهو عين شرك الجاهلين، وشركهم كان في الألوهية في التسوية بين الله وبين خلقه في التوجه والقصد طلباً للشفاعة والدعاء والتسبب، وقول صاحب المفاهيم: «إن هذا سبب»، كذب على الشرع فإن الله لم يجعل هذا سبباً لقبول الدعاء ولا أمر به ولم يشرعه لعباده.

ومن توجه إلى كتاب الله وتفقه فيه وتبصر بآياته وما أخبر الله فيه عن عقائد المشركين وعقائد الموحدين، وأحوال الرسل مع أقوامهم وما يتصل بذلك من بيان التوحيد والشرك فإنه من المهتدين حقاً.

وسيقوم بقلبه من محبة الله وتوحيده، وتعظيمه وطاعته ما به يصل - برحمة الله - إلى اليقين في الدنيا، والجنة والنعيم في الآخرة، اللهم يسرلنا أسباب ذلك منة منك وتكرما.

قال صاحب المفاهيم ص ٢٥:

«وإذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله تعالى يجب حمله على المجاز العقلي، ولا سبيل إلى تكفيرهم». ١ هـ

أقول: يعني بهذا أن من قال للنبي ﷺ بعد مماته: أستغيث بك يارسول الله إذا كان القائل موحداً فيجب حمله على المجاز العقلى.

إذ لا يعقل استغاثة موحد بالأموات على سبيل الاستقلالية، عند الكاتب.

بل المعنى الذي طلبه المستغيث هو التسبب.

وهـذا المعنى كثر وروده في كتاب «مفاهيم يجب أن تصحح»، والحق ينبني على أن هذه المقدمات والأمور التي يعلل بها للمستغيثين باطلة مقدماتها، وباطلة نتائجها. وكشف ذلك يتم بأمرين :

الأول: أن يقال: ومن قال إن المستغيث والداعي إذا قصد التسبب لا يكفر، بل القرآن لما كشف حال العرب أعلم أنهم لم يكن شركهم إلا بقصد التسبب لا الاستقلالية، كما قال تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾، أي: وما يؤمن أكثرهم بأن الله هو خالقهم وما يعملون، وهو المحيي المميت وأنه الذي يجير ولا يجار عليه إلا وهم مشركون به في اتخاذ الأصنام وسائط، واتخاذ الأرواح التي صورت على أجسام أصحابها الأصنام سبباً لتحصيل مقصودهم فيما يزعمون.

أفلا ترى إلى أنهم إذا أيقنوا بالهلاك في البحر أخلصوا الدعاء لله فلم يتخذوا وسيلة إليه من المخلوقين كما يفعلونه في الرخاء.

فعلم من ضد أحوالهم وبنصِّ القرآن أن أولئك المشركين ما كانوا يعتقدون الاستقلالية، بل كانوا يعتقدون التسبب بها لم يجعله الله سبباً ولم يأذن به، فلم لم يحتج لهم بالمجاز العقلي ولم كفروا بقولهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي وهم إنها جعلوهم سبباً لتقريبهم

إلى الله زلفي.

الثاني: أن تخريج أقوال عباد القبور ـ المستغيثين بالموتى الداعين إياهم ليشفعوا لهم عند ربهم، المحبين أصحابها أعظم من محبتهم لله \_ على المجاز العقلي منكر كبير، وخطأ عظيم مخالف لحقيقة حالهم ذلك أن كثيراً يعكفون على قبور الميتين ويعتقدون أن لصاحب القبر تصرفاً في الكون، وأنه يفعل ما شاء مطلق التصرف (١) بإعطاء الله له، وهذا كفر أعظم من كفر اعتقاد التسبب وهذا لم يخطر على أذهان الجاهلين من العرب.

ولذا تجد هؤلاء المشركين المعاصرين ينا دون معبودهم ويستغيثون به لو كانوا بعيدين عنه بعداً كبيرا، لاعتقادهم بأن له قوة أكبر من قوتهم البشرية، أعطاه الله إياها، وفوض له إصلاح شؤون طائفة من الخلق.

تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ومن سمع أقوال المستغيثين بأصحاب القبور علم أنهم يعتقدون أن لهم شيئاً من التصرف والاستقلالية. وهو كفر فوق كفر التسبب والواسطة.

قال أبو الفضل الشهاب الألوسي في تفسيره «روح المعاني» (١١٥/٦) :

«ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب، ويسمع النداء، ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير أو دفع الأذى وإلا لما ادعاه، ولما فتح فاه.

<sup>(</sup>١) ونقـل موسى عمـد على في كتابه «التوسل والوسيلة» ص ٢٢٩ عن عمد عبدالله الشكاز قوله الآتي مستحسناً له مستشهداً به، قال: «الرجال أربعة: ﴿ ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ وهم رجال الظاهر شهداء الجهاد البواسل. و﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ﴾ وهم رجال الباطن، جلساء الحق تعالى ولهم المشورة . . . ثم قال : فرجال الظاهر هم الذين لهم التصرف في عالم الملك والشهادة» ١ هـ.

وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم».

فالألوسي يبصر عبدة القبور المستغيثين بأصحابها، ويعرف ما يدور بخلدهم من كثرة ما يراهم، وعلى مثل حال من ذكر كثير من الذين يصرفون وجوههم إلى غير الله.

وقد وقع في هذا صاحب المفاهيم حيث قال ص ٩١ في وصف نبي الله ورسوله محمد عليه : «فإنه حي الدارين، دائم العناية بأمته، متصرف بإذن الله في شؤونها، خبير بأحوالها...» ١ هـ فإنه يلمع ويشير إلى ذلك المعنى الذي عليه عبدة القبور، من اعتقاد تصرف المقبورين من الأنبياء والصالحين بشؤون الناس.

## قال صاحب المفاهيم ص ٩٥:

«فالقائل: يا نبي الله إشفني واقض ديني لو فرض أن أحداً قال هذا فإنها يريد: إشفع لي في الشفاء، وادع لي بقضاء ديني، وتوجه إلى الله في شأني، فهم ما طلبوا منه إلا ما أقدرهم الله عليه، وملكهم إياه من الدعاء والتشفع.

وهـذا هو الـذي تعتقده فيمن قال ذلك، وندين الله على هذا، فالإسناد في كلام الناس من المجاز العقلي الذي لا خطر فيه على من نطق به» ١ هـ

#### أقول:

أولاً: ومن قال إن الـدعـاء والشفاعة يملكها ويقدر عليها من حياته برزخية نبياً كان أو غيره فهذه قالة فاسدة يقيناً.

وقد فصلت في موضع آخر حكم الواسطة، وكذا حقيقة الشفاعة وكيف تطلب، فيراجع في محله.

الثاني: أن هذا القول فيه من الزعم على الاطلاع على قلوب عباد القبور شيء كثير، وكأنها صاحب المفاهيم كفيل بكل من دعا أصحاب القبور أن يدافع عنهم، وكان قصارى ما يجب عليه إنصافاً وعدم

مكابرة أن ينسب ذلك إلى اعتقاده هو نفسه، وإلا فقلوب الناس لا سبيل إلى معرفة حقيقة ما فيها.

الثالث: أن من نتائج هذا القول السيء إلغاء أقوال الفقهاء في باب حكم المرتد، إذ كل من صدر منه قول شركي وكفري سيخرج من عهدته بالمجاز العقلى.

فهؤلاء المنافقون في عهد رسول الله على حين قالوا في غزوة تبوك : «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء» فنزل فيهم قول الله جل وعلا : ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنها كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم ﴾ الآيات. أخرجه ابن أبي حاتم بإسنادٍ حسن، وأخرجه ابن جرير وغيره.

فلم يعذرهم عن استهزائهم، ولا قبل منهم، ولو كانوا في هذا الزمان لخرج أصحاب المجاز العقلي قولهم، ولم يكفروهم.

وكذا من قال من الزنادقة : الشيطان ربي، أو الحلاج إلهي، أو الولي الفلاني مطلع على سري، أفيقول فقيه : إن كان موحداً حمل قوله على : الشيطان عصى ربي، والحلاج أضله إلهي، أو رب الولي الفلاني مطلع على سري.

هذا مالم تحم حوله أقوال فقيه، ولا خَرَّجها مخرج، ولا اعتذر عنهم بذلك معتذر، ولو أجيز ذلك لسمعت الأقوال الكفرية الشركية صباح مساء من الفسقة والمنافقين، ولطعنوا جهاراً في الدين ثم إذا أتت الأمور عند الحاكم أحال كل منهم على المجاز العقلي وخرج من عهدة الشرك.

أفيقول بهذا حاكم، أم يتسيغه مفت، أم يقول به طالب علم، أم يفوه به منتسب لأهل العلم.

إن قبل هذا قابل فأبشر بعزةٍ لدين الزنادقة، وتول لدين الموحدين

دين رب العالمين، ثم أبشر بكل شر.

أفيجوز بعد هذا أن يحتج محتج بالمجاز العقلي الحادث.

فهذا مذهب المالكية في الردة لا يقبل المجاز العقلي، فمن ذلك ما قاله الدردير في «شرحه الصغير» (٦/ ١٤٤) وما بعدها:

«الردة : (كفر مسلم) متقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً، يكون :

(بصريح) من القول: كقوله أشرك بالله.

(أو قول يقتضيه) أي : يقتضي الكفر، كقوله : جسم كالأجسام.

(أو فعل يتضمنه) أي : يستلزمه لزوماً بيناً».

ثم قال في حكم من سبّ نبياً (٦/١٥٤) :

«(ولا يعذر) الساب (بجهل) : لأنه لا يعذر أحد في الكفر بالجهل، (أو سَكْرٍ) حراماً (أو تهور) : أي كثرة الكلام بدون ضبط.

ولا يقبل منه سبق اللسان (أو غيظ) فلا يعذر إذا سب حال الغيظ

بل يقتل الخ (أو بقوله: أردت كذا) فلا يقبل منه ويقتل» ١ هـ

فانظر إلى عدم الاعتداد بقوله: أردت كذا، وهو عين المجاز العقلى، الذي يزعمه الزاعمون.

وفي شرح الشيخ عليش على مختصر خليل (٤٧٧/٤) قال :

«(أو) سب لـ (تهور) أي توسع ومبالغة (في) كثرة (كلامه) وقلة مراقبة وعدم ضبطه وعجرفته، فلا يعذر بالجهل ولا بدعوى زلل اللسان» ١ هـ

وعند الحنفية من التكفير بمجرد القول ما يطول، وقد اختلفوا في قول القائل من الخطباء في ألقاب السلطان: العادل الأعظم، مالك رقاب الأمم، سلطان أرض الله، مالك بلاد الله، حكى ابن نجيم في «البحر الرائق» (٥/١٢٤) الخلاف في كفره. والموحد ظاهر مراده، وأنه لا يعني بمدحه السلطان إضافة هذه الأشياء له حقيقة، بل إنها

يعني به الإسناد المجازي، وهو المجاز العقلي، فلم يمنع ذلك من حكم بعضهم بكفره.

ومقصودُنا التمثيل لا التتبع، وبها ذكرنا يبطل تبرير الأقوال الشركية والكفرية بالمجاز العقلي.

قال صاحب المفاهيم ص ١٦ :

«ولا شك أن المجاز العقلي مستعمل في الكتاب والسنة» انتهى.

أقـول : قال القزويني في «الإيضاح في علوم البلاغة» ص ٢٨ ـ ٢٩ بعد سياق حد المجاز العقلي وأمثلته :

«واعــلم أنه ليس كل شي يصــلح لأن تتعاطى فيه المجــاز العقلي بسهولة. بل تجــدك في كثـير من الأمر تحتــاج إلى أن تهيئ الشيء، وتصــلحه له».

ثم قال :

«وأنكر السكاكي وجود المجاز العقلي في الكلام» ١ هـ

وهذا الكلام من شيخ البلاغة القزويني يبطل أن تبرر أقوال عبدة القبور بالمجاز العقلي، إذ استعماله وتعاطيه ليس سهلاً، خاصة في الأمور الشرعية، وأعلاها الكفر والإيمان.

وأما في قول ِ أديب أو شعر شاعر فيتعاطى مع شيء من العسر. والسكاكي وهو من هو أنكر وجوده في الكلام، وهو وإن كان يسميه تسميه أخرى فإخراج التسمية يبعد شيئاً من تطبيقاتها.

وما من شك في أن أولئك المستغيثين بعباد الله الصالحين ممن وارتهم القبور لم يحم حول خاطرهم معنى المجاز العقلي بل ولا عرفوه ولا سمعوا به. والقول بالمجاز العقلي عند من أجازه مقترن بقصد المتكلم به، أما من لم يحم حوله له بال فما يخرج قولهم عليه.

وقد اختلف العلماء في وقوع المجاز أصلاً في اللغة، وفي القرآن، فنفىٰ جماعة من محققي العلماء وقوعه في اللغة: منهم أبو إسحاق الإسفرائيني، وأبو على الفارسي قالا: إنه لا مجاز في اللغة أصلاً. أفاده ابن السبكي في «جمع الجوامع» من كتب الأصول.

ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة شمس الدين ابن القيم في «الصواعق». وغيرهما.

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» ص ٧:

«ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن، فقال قوم : لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز منهم : ابن خويْز منداد من المالكية، وابن القاص من الشافعية، والظاهرية. وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس بن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، بل أوضحا منعه في اللغة أصلاً.

والـذي ندين الله به ويلزم قبـوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين» ١ هـ

ولا يحسن في مثل هذا المختصر الإطالة بتفصيل الإجمال، ولكن ينبغي أن يعلم أن النافي للمجاز وهم طائفة من أئمة الأصول والعربية والعقائد يعنون منع اطراده في كل ما شاء من يجيزه.

فالتوقف عند ما استعملته العرب في مجاري كلامها هو التحقيق، في استعملته العرب جاز استعماله مما يفيد بسياقه غير ما يفيده بأفراده، أعنى أن تركيب الكلام يفيد ما لا يفيده أفراد الكلام.

فإن استعملت العرب هذا المعنى التركيبي صح استعماله، وهو حقيقة في المعنى المركب، لا في المعنى الإفرادي.

ومن أراد أن لا يفرق بين ما استعملوه مركباً وما استعملوه في وضعه

الأول فسيعكر عليه ذلك نصوص كثيرة.

فها يسميه المجيزون مجازاً هو عند النافين أسلوب من أساليب اللغة العربية، واللغة العربية كلها حقيقة، والحقيقة تكون لفظية أي يدل اللفظ على معناه بمفرده، وتكون تركيبية أي تدل الألفاظ على معناها بتركيبها.

والفرق بين هذا وبين القول بالمجاز: أن المجاز أعم، وقول المحققين أخص. فالمدعون للمجاز يجوزون عباراتٍ وأساليب لم تعهدها العرب في كلامها، بتقدير محذوفاتٍ في الكلام وتقدير نسبٍ لا ضابط لها.

والعقل ليس أصل اللغة جزماً، بل أصل صحة الاستعمال السماع، فما جاء عنهم مستعملًا في موارده قبل وسمي : حقيقة .

وما لم يستعملوه فلا يستعمل في دلالات الألفاظ ومفرداتها، لا في قواعدها وأينيتها.

والمسألة معروفة مشهورة، ولا تحتمل أكثر من هذا في مثل هذه الردود المختصرة.



#### الشف\_اعـة

معنى الشفاعة في اللغة:

تَقُولُ : شَفَّعَ لِي يَشْفَعُ شفاعةً ، وتَشَفَّعَ : طَلَبَ.

قاله ابن سيده في «المحكم»(۱)، ونقله في «اللسان»، قال أبو منصور: «وروى أبو عمر عن المبرد وتعلب أنها قالا في قوله تعالى: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ قالا: الشفاعة: الدعاء ههنا.

والشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره»(١)

وشفع إليه: في معنى طلب إليه.

والشافع: الطالب لغيره، يتشفع به إلى المطلوب.

فمعنى الشفاعة: الدعاء.

وعلى هذا يفسر موارد اللفظ في القرآن والسنة، في لفظ الشفاعة.

فم اورد في السنة ما رواه أبو هريرة قال : سمعت رسول الله على يقول في صلاته على الجنازة «اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر له.» رواه أحمد.

وعن أنس وعائشة عن النبي عليه قال : «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. » رواه مسلم.

وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.» رواه مسلم.

فهذا معنى الشفاعة في وضع اللغة واستعمال الشرع.

<sup>. 1777/1 (1)0</sup> 

٥(٢) تهذيب اللغة، للأزهري ٢/٢٣١ - ٤٣٧.

#### آيات الشفاعة:

جاءت في الشفاعة آيات كثيرة في كتاب الله الكريم، فبعضها ينفي الشفاعة مطلقاً عن أحدٍ غير الله، وأخرى فيها إثبات الشفاعة عنده تعالى وتقييد الانتفاع بهذه الشفاعة بإذن الرحمن جل وعلا بالشفاعة، وفي آيات غيرها تقييد الانتفاع برضى الله جل شأنه عن المشفوع له.

فما جاء في اختصاص الشفاعة بالله وحده ولا يملكها أحد غيره قوله تعالى : ﴿ أُم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعاً له ملك الساوات والأرض ثم إليه ترجعون ﴾.

فهذا نفي بالنص الصريح أن يملك أحدٌ الشفاعة، بقوله ﴿قل لله الشفاعة جميعاً ﴾.

ومن ذلك نفيه تعالى أن يكون من دون الله شفيع قال وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع .

وهذه الآية في المؤمنين، قال ﴿وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون﴾.

وهذا نفي منه تعالى أن يكون للمؤمنين شفيع من دون الله.

ومنه قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنُوا أَنفقُوا مَن طيبات ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ﴾ .

فنفى تعالى أن يكون في ذلك اليوم شفاعة.

ومنه قوله تعالى ﴿ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ .

وفي آيات أخر: ذكر الله تعالى أن الشفاعة موجودة في ذلك اليوم، وتنفع بقيد وشرط أن يأذن الله تعالى للشفيع أن يشفع.

فمنه قوله تعالى في أعظم آية في القرآن ﴿من ذا الذي يشفع عنده

إلا بإذنه.

وقال في أول يونس ﴿يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾. وقال تعالى في النجم ﴿وكم من ملك في الساوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾.

وغير ذلك من آيات الذكر الحكيم.

وفي آياتٍ أخرٍ ذكر تقييد الانتفاع برضى الله، واتخاذ الشافع والمشفوع له عهدا عند الله.

قال تعالى: ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ﴾.

وقال: ﴿لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا﴾. وقال: ﴿يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً﴾.

وآيات أخر لا تخفي على من تتبع ما في الباب من آيات.

فإذا تبين أن الله تبارك وتعالى قد نفى في كتابه شفاعة، وأثبت شفاعة، وجب على طالب الحق أن ينظر في هذه الشفاعة المنفية، والشفاعة المثبتة ومعنى هذه وهذه، حتى لا يضل في هذا الأمر الذي ضل فيه فئام من أمة محمد على ، وإنها كان سبب ضلالهم أن كل فرقة أخذت بآية وبنت عليها أحكاماً ولم تتتبع آيات الشفاعة في القرآن، فضر بوا كتاب الله بعضه ببعض، والقرآن حق كله، والحق لا يناقض حقاً أبداً.

فالآيات الأولى دلت على أن هناك شفاعةً منفية ليست لأحدٍ من الخلق، وهذه الشفاعة هي ذاك النوع الذي يظنه المشركون في الجاهليات.

وأولئك المشركون ظنوا أن الشفاعة عند الله ، كالشفاعة عند غيره

وهذا أصل ضلال النصاري أيضاً.

فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق تنفع عند الله، مثل أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه، أو يخافه، كما يشفع عند الملك ابنه، أو أخوه، أو أعوانه، أو نظراؤه الذين يخافهم ويرجوهم فيجيب سؤالهم، لأجل رجائه أو خوفه منهم، أو أن لهم حقاً عنده يوجب عليه الإجابة فيمن يشفعون فيه عنده، وإن كان يكره شفاعتهم، ويشفعون بغير إذنه.

فهذه الشفاعة هي التي نفاها الله جل وعلا في الآيات الأولى، وهي أن يكون للشافع حق عند الله كها للشفعاء حق عند الملوك ونحوهم.

وهذا النوع هو الشركي الذي أشرك به من أشرك بالله، واتخذ وسائط يسألهم الشفاعة. كما كان يفعله النصارى، وأشباههم في ذلك من هذه الأمة، ويعتقدون أن لهم أن يسألوا المقبورين من الأنبياء والصالحين شفاعتهم، وهم يعتقدون أن لهم حقاً عند الله به يجيب شفاعتهم ولا يرد شفاعتهم.

#### وهـــذا غلــط:

فإن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يرد، وليس كل ما دعوا به أجيب، بل ربما امتنعت إجابتهم لحكمة يعلمها الله عز وجل، إما أنه قد سبق في القضاء ما يخالف ما دعوا به، أو لأنهم دعوا وشفعوا فيمن لم يرض الله قوله، أو نحو ذلك من الموانع.

ومن المتقرر في الكتاب والسنة أن الأنبياء ليس لهم حق في أن يجاب جميع ما دعوا به، ودعاؤهم حري بالإجابة وهم أرفع من غيرهم من أمهم، فإجابة سولهم إما إعطاؤهم عين ماسألوا، أو تأخير ذلك بالأجر الجزيل لهم.

وقد يستنكر بعض الناس هذا لكونه لم يرتو من علوم الكتاب

والسنة، ولم يتفقه فيها، ولذا سأسوق بعض الدلائل لعلَّها تكف بعض الناس، وتبصر أقواماً:

فرسول الله على قد قال الله له : ﴿ استغفرهم أو لاتستغفرهم إن تستغفر هم سبعين مرةفلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله . . ﴾

فرسول الله محمد على الله عمد الله وأعظمهم قدراً عند الله لو استغفر لأولئك المنافقين لم يغفر لهم، وذلك لوجود مانع يمنع الإجابة، وهو أن المستغفر له غير مرضي عنه، فشرط الرضى غير متحقق في المشفوع له فلم يُجَبُ الداعي فيها سأل. وفي الآية بيان لهذا بقوله : ﴿ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ﴾ .

وقد تمتنع إجابة الرسول الله على الحكمة يعلمها الله جل وعلا، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٧١/٨ ـ ١٧١) أن رسول الله على قال : «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين، ومنعني واحدة : سألت ربي أن لا يملك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يملك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنها».

وأورد الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» قول بعض شراح المصابيح: «اعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة» فتعقبه بقوله (٩٧/١١): «جزمه بأن جميع أدعيتهم مستجابة فيه غفلة عن الحديث الصحيح: سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. . الحديث» انتهى كلام الحافظ. (١)

وأخرج البخاري (٩٦/١١) ومسلم (١/ ١٣٠ - ١٣٢) عن أبي هريرة وأنس بن مالك ومسلم نحوه عن جابر، قال رسول الله على الكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة

 <sup>(</sup>١) لعل شارح المصابيح اعتمد في قوله على ما روي عن عائشة في حديث : «وكل نبي مجاب»، وهو حديث ضعيف، ولذا لم يعرج الحافظ عليه بالاستدلال، فتنبه.

لأمتى في الآخرة» هذا لفظ نسخة الأعرج عن أبي هريرة.

قال الحافظ في «الفتح»: «وقد استشكل ظاهر الحديث بها وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة ولا سيها نبينا على ، وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط. والجواب: أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة» المذكورة القطع بها، وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة»

وعلى هذا جرى أهل العلم وشراح الحديث، وقال الكر ماني في «شرح البخاري» (١٢٢/٢٢) عند شرح الحديث: «معناه لكل نبي دعوة مجابة البتة، وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهو على رجاء إجابتها، وبعضها لا يجاب» انتهى.

وكذلك غيره من الأنبياء لهم دعوة مستجابة، وما كل ما دعوا به أجيب.

فهذا نوح قال: ﴿ رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ماليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ﴾. فسأل نوح ربه الشفاعة في ابنه فلم يعطها، لأنه فقد شرط الرضى على الابن، ولذا قال ﴿ إنه عمل غير صالح ﴾.

وهذا إبراهيم خليل الله علي للم تنفع شفاعته في أبيه.

وأمثال هذا معلُّوم لمن تدبر القرآن والسنة، مقرر فيهما أوضح تقرير وأبلغه.

فإذا انتفى هذا عن الأنبياء، فالصالحون أولى وأولى.

وبعض الخلوف الجهال يظنون أن للأنبياء حقاً عند ربهم لا يرد، ولا يعملون بهذه الآيات والأحاديث، وذلك من تسويل الشيطان وتلاعبه بهم.

قال ابن جرير في تفسير آية البقرة ﴿ ولا تنفعها شفاعة ﴾ : «فتأويل

الآية إذاً: واتقوا يوماً لا تقضي نفس عن نفس حقاً لزمها لله جل ثناؤه ولا لغيره، ولا يقبل الله منها شفاعة شافع، فيترك لها ما لزمها من حق.

وقيل: إن الله عز وجل خاطب أهل هذه الآية بها خاطبهم بها فيها، لأنهم كانوا من يهود بني إسرائيل، وكانوا يقولون: نحن أبناءُ الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه، وسيشفع لنا عنده آباؤنا.

فأخبرهم الله عز وجل أن نفساً لا تجزي عن نفس شيئاً في القيامه، ولا يقبل منها شفاعة أحدٍ فيها، حتى يستو في لكل ذي حق منها حقه»(١) انتهى.

والطائفة الثانية من الآيات أفادت إثبات الشفاعة وهي الشفاعة الشرعية المخالفة لما عليه المشركون.

وأخبر الله تعالى أنها لا تنفع إلا بشرطين :

الأول: إذنه سبحانه للشافع أن يشفع.

الشاني : رضاه سبحانه عن المشفوع له.

وهذان الشرطان لازمان لكل شفاعة ترجى منفعتها.

فأما الإذن: فهو إذن الله تعالى للشافع، ونكتة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى الله وإسلامها له، وتعلقها به، وترك تعلقها بغيره لأجل الشفاعة، لذلك يساق هذا بعد ذكر التوحيد وذكر ما يدل على وجوب عبادة الله وحده، وهذا الشرط لم يفهمه فئام من الناس، ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطلقا، وطلبها من غير الله فعادوا لما ظنه المشركون وقصدوه.

وحقيقتها أن الله اذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه، وكرامة للشافع.

وإذا سأله الشفاعة ولم يأذن الله له لم تنفعه كما في شفاعة نوح لابنه وإبراهيم لأبيه ونبينا محمدٍ لعمه في استغفاره حتى نزلت ﴿ما كان ورا) ٣٢/٢ ط. الاستاذ عمود شاكر.

للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، صلى الله عليهم وسلم تسليها.

فالـرسل المذكورون صلوات الله وسلامه عليهم لم يأذن الله لهم الإذن الشرعي في أن يشفعوا، فلذا ردت شفاعاتهم.

ولم يرض سبحانه فيمن شفعوا فيهم لأنهم كفار مشركون، فلذا لم تنفع شفاعة هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

والله لا يرضى إلا التوحيد كما قال ﴿وَمِن يَبْتَغُ غَيْرِ الْإِسلام دَيْنَا فَلْنِ يَقْبُلُ مِنْهُ وَلِنْدًا فَسر السلف الرضا في الآيات التي ورد بها بالإخلاص والتوحيد، وترك الشرك كله.

فأخرج ابن جرير في «تفسيره» (١٦ / ٩٧) وابن المنذر، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ( )، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ١٠٩ كلهم من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى في مريم ﴿لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ﴾ قال : شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله.

وهذه الطريق هي التي قال فيها الإمام أحمد هاتيك الكلمات، قال : «إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لورحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا».

قال الحافظ ابن حجر: «وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه فيها يعلقه عن ابن عباس» انتهى.

وهذه الطريق أعلى الطرق جودة وصحة عن ابن عباس في التفسير.

وفي المعنى ما أخرجه ابن مردويه في «التفسير» في هذه الآية عن ابن عباس قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.

وأخرج ابن جرير (١٧/ ١٧)، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث» وفي «الاسماء والصفات» ص ١٠٩ عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ يقول: الذين ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله.

وهذه الطريق سلف الكلام عليها.

وفي قوله تعالى في الملائكة ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾.

قال قتادة : «ولا يشفعون» . قال : لا تشفع الملائكة يوم القيامة «إلا لمن ارتضى» قال : لأهل التوحيد.

أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم.

وأخرج عبد بن حيد وابن جرير (٢٥ / ٦٢) وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق قال كلمة الإخلاص.

## ﴿ شفاعة النبي ﷺ ﴾

إذا تقرر هذا فينبغي النظر في نصوص الشرع الخاصة بشفاعة رسول الله على .

ففي الحياة الدنيا طلب الصحابة من رسول الله على أن يدعو لهم وهو معنى أن يشفع لهم، وهذا لا ينازع فيه أحد.

وإنها الشأن في طلب الشفاعة منه بعد موته، وأهل السنة مجمعون في القرون الثلاثة المفضلة على أمرين :

الأول: عدم مشروعية طلب الشفاعة منه في قبره، وإنها ظهر خلاف من خالف من شذاذ الناس بعد نشاط الدعوات الباطنية كالإسماعيلية والفاطمية، ومن تأثر بها كالموسوية الجعفرية وشبهها، فروجوا هذا في الناس، فأشكل على بعضهم.

فقد كان المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة لا يعرفون طلب الشفاعة منه بسؤاله إياها، بل مضى الخلفاء الراشدون ولم يسأل أحد

منهم نبي الله الشفاعة بعد موته، ولو كانت مشروعة لكانوا أحرص عليها، ولم يتركوا طلبها منه بعد موته.

فلولم يكن تغير نوع الحياة له أثر عند هم لما تركوا ذلك.

وكذلك مضى التابعون وتابعوهم بإحسان وتابعوهم.

حتى نشطت الدعوات الباطنية التي تسترت بالتشيع لأهل بيت النبي على بل إنهم ألفوا الكتب باسمهم، وهذا ظاهر لمن درس حركة إخوان الصفاء والعبيديين «الفاطميين» وكلها باطنية إسهاعيلية، شعارهم التشيع لأهل البيت بزعمهم، وهم أول من أحدث الكذب في النسب إلى آل البيت رضى الله عنهم.

فالمقصود من هذا أن الاستشفاع بالنبي على الله الشفاعة بعد موته محدث أحدثه الباطنيون.

الشاني: وهو الأهم، أن أهل السنة مجمعون أن للنبي على أنواعا من الشفاعة يشفع بها، ولم يذكروا منها طلبها منه في قبره، بل كلها يوم القيامة.

فينبغي تأمل هذا، ومن خالف إجماع أهل السنة فليس منهم.

### ﴿ فصل ﴾

وبرهان هذا الإجمال الذي قدم أن رسول الله على أخبر أنه «أول شافع وأول مشفع» أخرجه مسلم (٧/٥٩). وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى لأهل الموقف، بالنص والإجماع.

فهذا قوله على من ادعى محبته وتصديقه، فقوله «أنا أول شافع وأول مشفع» يقتضي أولوية مطلقة لا استثناء فيها، على كل من قامت قيامة.

ومن زعم أنه بعد موته في قبره يشفع وأن الصالحين يشفعون بعد موتهم في قبورهم فلا معنى لقوله «أنا أول شافع» عند ذاك الزاعم، إذ لو كان النبي على يشفع في قبره لكان يشفع من حين موته إلى أن ينفخ في الصور، وحينئذ فلا معنى لقوله «أنا أول» إذ لو كان يشفع في قبره لا نتفى تخصيصه على بهذه الفضيلة يوم القيامة.

فإذا كان في حياته يشفع لهم بالدعاء، وبعد موته يشفع وبعد قيام قيامة الناس يشفع، فأي معنى لقوله وأنا أول شافع، فهو على هذا الفرض مستديم الشفاعة، ودائم قبولها منه عند أولئك الزاعمين، واذا كان كذلك فأي فائدة من إنشاء هذا الخبر أنه أول شافع وأول مشفع. فتدبر هذا فإنه مفيد لمن أراد الله به خيرا.

فأهل السنة المتمسكون بها كان عليه الصحابة يطلبون في حال موت النبي على الشفاعة من الله، ويسألون الله أن يشفع فيهم نبيه على وطلبهم هذا يكون بأمرين:

الأول: الاستقامة على تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفهم معناها، والعمل بمقتضاها، ومخالفة معتقدات مشركي العرب وأشباهم عمن قالوا: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي)، وعمن قالوا (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) يشيرون إلى أوثانهم التي مثلوها بصور الأنبياء والصالحين.

الثاني: التضرع والاستكانة بين يدى الله في أوقات الإجابة والأسحار أن يمن عليهم بالاستقامة على التوحيد، ويثبتهم عليه، وأن يشفع فيهم نبي الله محمداً عليه، حين يأخذ الناس الكرب، فيكون أول شافع وأول مشفع.

اللهم أنلنا شفاعته، واجعلنا ممن شفعته فيهم، ولا تحرمنا هذه الشفاعة ونسألك الثبات على التوحيد والعزيمة على الرشد.

وبهـذين الأمرين يكون أهل الحق والسنة قد أخذوا بقوله على الكل نبي دعـوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا» متفق عليه.

وهو تفسير لقوله ﷺ لأبي هريرة : «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه» متفق عليه.

فأهل الحق أخذوا وأعملوا القولين ولم يحرفوا أحد القولين عن مراد الله، فاهتدوا، فزاد هم هدى وآتاهم تقواهم.

## ﴿ فصـــل ﴾

قال صاحب المفاهيم ص ٧٨:

«زعم بعضهم أنه لا يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي هي في المدنيا. بل ذهب البعض الآخر من المتعنتين إلى أن ذلك شرك وضلال، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿قل لله الشفاعة جميعاً ﴾ وهذا الاستدلال باطل، ولا يدل على فهمهم الفاسد، وذلك من وجهين:

أولاً: أنه لم يرد نص لا في الكتاب ولا في السنة ينهى عن طلب الشفاعة من النبي ﷺ في الدنيا» ١ هـ

أقول: هو لا يعني بقوله في الدنيا حال حياته على النه يعلم أن هذا لم يقله أحد وإنها يعني بقوله «في الدنيا» طلبها من رسول الله على بعد موته، كما صرح به بعد بقوله ص ٨١: «لا بأس بطلبها منه بعد موته» ١ هـ.

وهذا الوجه مردود من وجوه كثيرة، أجتزئ منها أوجهًا:

الأول : أن النبي على بعد موته لا يقال إنه في الدنيا لا عقلا ولا شرعاً.

الشاني: أن هذا برهان لا يقوم عند العارفين بالبراهين، إذ قوله «لم يرد نص» متهافت، فمن أراد أن يثبت حكما ويعتمده وينصره فلا بد أن يأتي بنص يدل على ثبوته، فقوله بجواز طلب الشفاعة من المقبورين أنبياء وصالحين هو الذي يجب أن يبرهن عليه بنص، لا أن يقال لمن نفاه معتمداً على عمومات النصوص في حال المشركين، أنه لم يرد نص، وكذا لمن نفاه بناءً على النفي الأصلي حتى يرد دليل الأثبات، لأن العبادات توقيفية، لا بد لها من أدلة صريحة.

الثالث: أن قوله «لم يرد نص» غير صحيح، فعمومات النصوص تنهى عن طلب الشفاعة من الأموات لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، فتأمل

قوله: ﴿ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾، والدعاء هو العبادة، والشفاعة طلب الدعاء، فعلم أن قولهم «هؤلاء شفعاؤنا» تفسير لـ «يعبدون» في أول الآية.

وهنا نقل أسوقه عن الرازي (١) ليستبين به الحال وأن لا يقال أن هذا فهم «الوهابيين» فقط! قال في «تفسيره» (١٧/ ٥٩ - ٦٠) :

«اختلفوا في أنهم كيف قالوا في الأصنام إنهم شفعاؤنا عند الله! . . » فذكر صوراً منها قوله:

«ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى.

ونظيره في هذا الزمان: اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقادهم أنهم اذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون لهم شفعاء عند الله الله ١ هـ.

وهو كلام يقضي على قول صاحب المفاهيم من أُسِّه، حتى يواري كلامه في رِمْسِه، من رجل هو عند هم مقدم في قوله وحسه.

والآيات في الشفاعة الشركية كثيرة، نوعها الله جل وعلا في كتابه، ليتدبر باغي الخير، متحري الصراط المستقيم.

وهو إخبار عن قوم مشركين كي نبعد عن حالهم وصفتهم. وسياقة الأيات كلها وأقوال أهل التفسير والعلم فيها يخرج بي عن قصد الاختصار والإيجاز، وقد قدمت طرفا منها، ويرجع المستزيد لأقوال المفسرين وأهل العلم عند آيات الشفاعة.

الرابع : قال تعالى في سورة سبأ : ﴿ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عَندُهُ إِلاَّ

 <sup>(</sup>١) والنقول كثيرة، لكني اخترت الفخر لأنهم يفخرون بفهمه في وأصول الدين، وهذا المنقوا عنه من أصول الدين.

لمن أذن له والآية قبلها قوله: ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الساوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له .

فأبطل تعالى صور الشرك التي يعتقدها المشركون في كل زمان، وهذه الآية قال فيها بعض أهل العلم المتقدمين : هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك لمن عقلها.

قال السرازي في «تفسيسره» (٢٥ / ٢٥٥ - ٢٥٥): «واعلم أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة . . . . . . . » فذكر ثلاثة ثم قال : «رابعها : قول من قال : إنا نعبد الأصنام التي هي صور الملائكة ليشفعوا لنا ، فقال تعالى في إبطال قولهم : «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » فلا فائدة لعبادتكم غير الله ، فإن الله لا يأذن في الشفاعة لمن يعبد غيره .

فبطلبكم الشفاعة تفوتون على أنفسكم الشفاعة» ١ هـ كلام الرازي بحروفه، فتأمل قوله أن من طلب الشفاعة فوت على نفسه الشفاعة التي تكون يوم القيامة، لأنها لا تنال إلا بالتوحيد، ومن التوحيد ترك طلب الشفاعة من المقبورين، سواء كانوا أنبياء أو صالحين وإنها تطلب شفاعة الأنبياء من الله سبحانه لا منهم، وتطلب من الله بتحقيق التوحيد والاستقامة عليه، وترك طلب الشفاعة ممن لا يملكها.

وهذا هو الحق الذي اتفقت عليه أقوال أهل العلم قبل إحداث الباطنية التعلق بالأموات، والتفلسف لإ ثباته بطرق عقلية لا شرعية. وإنها ضل من ضل بسبب أنه ظن أن ما في القرآن من آيات في الشفاعة هي عن قوم مضوا وانتهوا، وهذا من مداخل الشيطان والأهواء على النفوس، وما أحسن قول شمس الدين ابن القيم على المناكين (١/١٥ - ٤٤٢).

هذه الآية:

«فكفى بهذه الآية نورا وبرهاناً ونجاة وتجريدا للتوحيد، وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا.

وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم.

وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك.

ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنها تنقض عرى الإسلام عروة عروة اذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية.

وهذا لأنه أذا لم يعرف الجاهلية والشرك، وما عابه القرآن وذمه، وقع فيه وأقره، ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شرمنه، أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه» ١ هـ.

قال صاحب المفاهيم ص ٧٨:

«ثانياً: أن هذه الآية لا تدل على ذلك، بل شأنها شأن غيرها من الآيات التي جاءت لبيان اختصاص الله سبحانه وتعالى بها هو ملك له دون غيره، بمعنى أنه المتصرف فيه، وهذا لا ينفي أنه يعطيه من يشاء إذا أراد، فهو مالك الملك، يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. . النح كلامه ثم قال:

كذلك الشفاعة كلها لله، وقد أعطاها للأنبياء وعباده الصالحين، بل وكثير من عامة المؤمنين كها نطقت به صحاح الأحاديث المتواترة معنوياً، وأي حرج في أن يطلب الإنسان من المالك بعض ما يملكه. . الخ» ١ ه.

أقول :

أولاً: اختصاص الله بالشفاعة اختصاص ملك، ومعنى ذلك أنه ليس لأحد من الخلق شفاعة إلا من أخبر الله أن له شفاعة مقيدة بقيود، فالله جل وعلا هو مالكها يأذن لمن شاء أن يشفع، في من رضي أن يشفع فيه، فالشفاعة ليست ملكاً مطلقاً لهم كها زعمه الكاتب، لأن المالك له التصرف فيها يملكه، وإنها حقيقة الشفاعة أنها لله وحده، لكنه سبحانه يأذن لمن شاء أن يأذن له وفي هذا تمام صرف القلوب إلى خالقها وحده مالك الشفاعة، وعلى هذا دلت الآية في النوم قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السهاوات يملكون شيئاً ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السهاوات والأرض ثم إليه ترجعون.

فأخبر تعالى أن من اتخذهم المشركون شفعاء لا يملكون شيئاً، وشيئاً نكرة في سياق النفي فتعم الشفاعة وغيرها، فهم لا يملكون الشفاعة، كما نبه عليه جماعة من المفسرين.

فهذه الآية صريحة في أنهم لا يملكون الشفاعة، وهذا الملك هو الذي يظنه المشركون وهو المطلق من شرطي الإذن للشافع، والرضى عن المشفوع له، فالشفيع مع هذين الشرطين يملك الشفاعة ملك انتفاع مؤقت، لا ملكاً دائمًا. ولذا يحتاج في كل شفاعة أن يأذن الله و يرضى، فليست الشفاعة للشفيع مطلقاً، ولذا قال سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء فقوله: أمن دون الله أي من دون إذنه ورضاه.

ثانياً: قول الكاتب إن الشفاعة أعطيت للأنبياء والصالحين. الخ، مغالطة ظاهرة، فالشفاعة أعطيت للأنبياء والصالحين يوم القيامة مع شرط الإذن والرضى، لاإعطاءً مطلقاً، ولذا لا نصيب فيها لمشرك، وصحاح الأحاديث المتواترة معنوياً كما قال

هي في الشفاعة يوم القيامة لا في الحياة البرزخية.

ففي الحياة البرزخية لا يجوز أن يسأل أحد ميتاً الشفاعة، لأنهم لا يملكونها في الحياة البرزخية حتى ولا ملك انتفاع، لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.

والنبي ﷺ الذي أخبر بأنه سيشفع يوم القيامة، لم يخبر بأنه في قبره يشفع، ولا يوجد دليل صحيح ولا ضعيف في ذلك.

فقوله «كما نطقت به صحاح الأحاديث المتواترة معنوياً» تلبيس على الأغمار، فالأحاديث في شفاعة القيامة لا الحياة البرزخية، ولذا عدل الكاتب عن إثبات الحجة إلى الإحالة الإجمالية وما فيها من تلبيس، لينخدع بها من عري من العلم.

ولم لا يحاكم الكاتب نفسه إلى الصحابة الكرام، فهل طلب الشفاعة بعد موت النبي على صحابي من العشرة، أو طلبها أحد من البدرين، أو أحدٌ ممن شهد بيعة الرضوان، أو ممن حج معه حجة الوداع أو من شاء من الصحابة، فلم يطلب أحد منهم من رسول الله في حياته البرزخية الشفاعة، بل عدلوا إلى طلبها ـ وهي الدعاء ـ ممن هو دونه عام القحط، وهذا إجماع منهم.

ثالثاً: أن آية الزمر ﴿قل لله الشفاعة جميعاً ﴾ رد على من يصرف قلبه لغير الله احتجاجاً بالشفاعة ، كما كان مشركوا العرب يصنعون مع آلهتهم ، فإنهم كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها شفعاء لهم ، فأخبر تعالى أن الشفاعة له ، ليس لأحدٍ منها شي .

قال الرازي في «تفسيره» (٢٦/ ٢٨٥):

«اعلم أن الكفار أو ردوا على هذا الكلام سؤالاً. فقالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع، وإنها نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين، فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاءلنا عند الله.

فأجاب الله تعالى بأن قال ﴿أَم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ﴾.

وتقرير الجواب: أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة: من هذه الأصنام، أو من أولئك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لها.

والأول باطل: لأن هذه الجهادات وهي الأصنام لا تملك شيئاً ولا تعقل شيئاً، فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها؟

والثاني باطل: لأن في يوم القيامة لا يملك أحد شيئاً، ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله. فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله، الذي يأذن في تلك الشفاعة. فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره» انتهى.

قال صاحب المفاهيم ص ٧٨ ـ ٧٩:

«أي حرج في أن يطلب الإنسان من المالك بعض مايملكه لا سيها إذا كان المسؤول كريها، والسائل في أشد الحاجة إلى ما سأله».

أقول: بنى هذا على أن الشفاعة وإن كانت ملكا لله، فقد ملكها للأنبياء والصالحين.

وهـذه المقـدمة قد احتج بها مشركوا العرب، فيظنون أن الله ملك الملائكة، والأنبياء الشفاعة تمليكا مطلقاً من القيود، وهذا غلط في الفهم أسوأ غلط لأن الله جل جلاله وتقدست أساؤه لم يملك أحدا من خلقه الشفاعة تمليكا مطلقاً من القيود، بل لا أحد يشفع عنده إلا بأمرين:

١ \_ إذن الله للشافع أن يشفع.

٢ \_ رضاه عن المشفوع لـ ٥.

والإذن هنا ليس هو الارادة الكونية، بمعنى أنه لو لم يأذن لم يقع ولم يكن، بل من ظن هذا الظن فقد ظن نظير ما قاله المشركون ﴿لوشاء

الله ما أشركنا ولا آباؤنا فانهم قالوا لو لم يشأ الله شركنا لم يحدث في ملكه وملكوته، ولم يأذن بوقوعه.

وهذه الشبهة أصل ضلال كثيرين.

فالمقصود هنا أن النبي على والصالحين إنها يشفعون لمن أذن الله له يوم القيامة، ورضي توحيده وقوله.

وأما في الدنيا في حياتهم وتمكنهم من الدعاء فقد يشفعون بمعنى أنهم يطلبون من الله ويدعون، فمن دعا من الأنبياء دون إذن من الرحمن وشفع فيمن لم يأذن الرحمن بالشفاعة فيه فهذا يرد عليه ولا تقبل شفاعته، وهذا ظاهر كها قال تعالى لنبيه على لم المشركين ولو كانوا أولي هما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.

## قال ص ٧٩ :

«هل الشفاعة إلا الدعاء. والدعاء مأذون فيه، مقدور عليه لا سيها الأنبياء والصالحين في الحياة وبعد الوفاة في القبر، ويوم القيامة فالشفاعة معطاة لمن اتخذ عند الله عهدا، ومقبولة لديه عز وجل في كل من مات على التوحيد». ١ هـ

أقول: وهذه الجملة من كلامه حوت تلبيسا وغلطا.

فالنصوص قد جاءت بجواز طلب الشفاعة أي الدعاء من رسول الله عليه في حياته .

وجاءت بطلبها منه ﷺ يوم القيامة.

ولم تجيِّ بطلبها منه في حياته البرزخية.

ومما يؤكد منع طلبها منه وهو في البرزخ:

أن الأحاديث جاءت في حياته ويوم القيامة، فلو كان طلبها في البرزخ مشروعا لا نتفى تخصيص الحياة، والقيامة بالذكر.

فلم كان كذلك علم منه أن النوع الثاني من الحياة، وهو الحياة البرزخية تخالف ما قبلها وما بعدها. وبدليل أن الصحابة لم يفعلوا ذلك بعد وفاته على فتقرر أنها لا تطلب من الأموات.

وهذا برهان إجمالي.

وأما تفصيل الردعلي قوله، فيقال:

قوله: الدعاء مأذون فيه مقدور عليه.

ليس صحيحا على إطلاقه في الحياة والموت.

فأما والداعي حي قادر فهذا صحيح، وأما بعد موته فليس الأمر كذلك، وقد نهى رسول الله على أن يجعل قبره مسجدا، فقال في ماروته عائشة وابن عباس وأبو هريرة: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا.

قالت : فلو لا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. متفق عليه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

والشاهد أن هذه اللعنة لمن اتخذ القبر مسجداً إنها هي لأن المسجد يقصد للدعاء، وأعلى أنواع الدعاء الصلاة، والصلاة دعاء في اللغة قال تعالى : ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾، وقال الاعشى في شعره المشهور :

تقولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْتُ مُرْتَحِلًا

يا رَبِّ جَنَّبْ أَبِي الأوْصَابَ والوَجَعَا

عليكِ مشلُ الذي صليتِ فاغتَمضِي نَّ للمَّن المَّدِءِ مضطجَعًا نُوماً فإنَّ لجَنْب المَّرِءِ مضطجَعًا

قوله (صليت) يعني : دعوت. وشواهد هذه المعنى كثيرة. والصلاة كلها دعاء عبادة، ودعاء مسألة، ومن لم يعرف هذين النوعين للدعاء لم يوفق لفهم الآيات في الدعاء.

فاذا كانت المساجد إنها تقصد لدعاء الله فيها فلعنة الله على من اتخف قبور أنبياثه مساجد معناها النهي البليغ الشديدعن الدعاء عندها، ولمن دعا عندها.

واذا كان من دعا عندها كذلك وهو لم يدع إلا الله فكيف به اذا سأل الميت الدعاء.

والحي إذا أتيته وسألته الدعاء كان ذلك جائزا.

وأما الميت اذا سألته أن يدعو لك فذلك شرك ولأجله نهى رسول الله عن اتخاذ القبور مساجد، يدعى عندها ويصلى عندها، ونحو ذلك من وسائل الشرك، وهذا مع إخلاص السائل في دعائه، وإنها تحرى القبر لشرف المقبور، ولظنه أن المكان مبارك، وهذا من جنس من لعنه رسول الله على ومن شرار الناس، فإن المساجد بنيت لدعاء الله فيها بالصلاة، والذكر.

إذا تقرر هذا فانظر فهم الخليفة الراشد عمر فيها علقه البخاري في «صحيحه» وقد رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر. ر.

يحذر أنساً، ويعلمه أن بقرب مكان صلاته قبرا.

ولو كان الميت يملك الدعاء، ولو كان رسول الله على يملك بعد موته أن يدعو لمن سأله، ويقدر على الدعاء، كما يقدر على الدعاء، كما يقدر عليه حيا فلأي معنى نهى رسول الله على عن اتخاذ قبره مسجدا، فالمسلمون كانوا يطلبون منه أن يدعولهم، وكان يدعولهم في حياته، فلو كان دعاؤه لهم مقدورا مستديما بعد موته على عن اتخاذ القبور مساجد، وهي الذريعة الكبرى،

والوسيلة العظمى للإشراك الأكبر برب الأرباب، بطلب الدعاء من الأموات، والاستغاثة بهم، ونحو ذلك.

الثاني: أن يقال: اذا كان طلب دعاء الأموات من الأنبياء جائزا وهم يقدرون على الدعاء، فلأي معنى لم يطلب صحابة رسول الله عنه أن يدعولهم بعد موته وعدلوا إلى العباس ويزيد الجرشي وهم أعلم الأمة وأحرص الأمة على الخير.

الثالث: هؤلاء شهداء أحد معروف مكانهم وفضلهم، معروفة قبورهم لم يذهب إليهم أحد من المسلمين من صحابة رسول الله على في حياته ولا بعد مماته يسألونهم الدعاء.

وهم أحياء حياة برزخية بنص القرآن ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بها آتاهم الله من فضله ويستبشرون باللذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يجزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾.

فلم ترك أولئك طلب دعاء هؤلاء الشهداء، بل كانوا يدعون لهم، لا يسألونهم الدعاء، وهم أحياء بنص كريم. لكن حياتهم ليست كحياتنا على الأرض.

نعلم منه أنهم وإن كانوا أحياء حياة برزخية لا نعلمها فهي مختلفة في مايقدرون عليه عن حياتهم في الدنيا.

وهذا تقرير نافع لمن تأمله وتدبره، والحمد لله رب العالمين.

الرابع: أن مسلماً أخرج في «الصحيح» (١٨٩/٧) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: إني سمعت رسول الله على يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم».

وأخرج أيضا أن عمر قال لأويس لما لقيه: سمعت رسول الله على يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر» الحديث وفيه: «لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي، فاستغفر له.

وفقه هذا الحديث الصحيح أن الرسول الله على أرشد عمر إلى أن يطلب الدعاء من أويس وهو تابعي، وأين منزلته من منزلة رسول الله على فأرشده الرسول الله على إلى أن يدعو له المفضول ويترك طلب الدعاء من خير الخلق في قبره، وهذا دليل واضح في أن الفرق هو تغير نوع الحياة، وقدرة الحي على الدعاء للمعين، بخلاف من حياته برزخيه عليه الصلاة والسلام، فتأمل.

# قوله:

«لا سيا الأنبياء والصالحين في الحياة، وبعد الوفاة في القبر، ويوم القيامة، فالشفاعة معطاة لمن اتخذ عند الله عهدا».

وبقي هنا أمر وهو أن يقال:

### قوله:

وبعد الوفاة في القبر، مما لا يستطيع أن يأتي عليه بدليل، بل إن المشركين في الجاهلية اتخذوا بعض أصنامهم عند أما كن أناس صالحين، وعند قبورهم، ولم يكونوا يطلبون منها سوى الشفاعة.

والمشركون لم يكونوا يحجون الأصنامهم والا يتصدقون الها، بل كانوا يدعون أصنامهم الممثلة على صور الصالحين، أو المتخذة على قبورهم، وكان لهم معها

#### حالان:

١ - حال الرخا: وهم أنهم يسألونها حيناً أن تدعو لهم وحيناً يدعونها أنفسها، وهم يعتقدون أن أرواح من اتخذ الصنم على صورته تحل عند الصنم فتسمع الدعاء وتدعو لهم فتجيبهم إلى مايطلبون.

ويسألونها جلب الخيرات، وإغداق الأموال، واستمرار المسرات فهذه كانت حالهم في الرخاء كلها دائرة على طلب الدعاء من الأصنام، أو دعوتها.

وحالهم قولهم ﴿ما نعبدهم إلا ليُقربونا إلى الله زلفى ﴾ أي ماندعوهم.

ويستعينون على تحقيق استجابة الأوثان، لهم بصرف النذور لهم، وإيصال القرابين إلى أعتابهم فتذبح بأسماء الأوثان فيجيب الجن بعض ماطلبوا، فيظنون أن المجيب هو المدعو، فقويت عبادتهم عندهم.

٢ ـ حال الشدة : وأهل الجاهلية كانوا في هذا الحال يخلصون العبادة لله أي الدعاء، كما أخبر الله عنهم بقوله تعالى :

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكُ دَعُوا الله مُخْلَصِينَ لَهُ الْدَيْنِ فَلَمَا نَجَاهُمُ إِلَى الْبُر إذا هم يشركون﴾ وغيرها من الآيات.

وهـ ذا يدل على أن الله أعظم في نفوسهم من تلك الأصنام لعلمهم أنه لا يجيب في الشدة إلا بالإخلاص، وتوجيه الدعاء وهو العبادة له سبحانه.

وجماع هذا أن من سأل المقبور أن يدعو له لكشف شدته فإنه قد صرف محض حق الله للمقبور.

وبيانه أن من وقعت به شدة وكان به شدة حاجة إلى ما سأله فسيكون في قلبه من التعلق بمن سأله وحبه ورجائه أمر عظيم

وسيكون قلبه مضطرا لتعظيم هذا المسؤول، وهذا كله مما يجب أن لا يكون إلا لله، فإذا كان الحب ورجاء إجابة السؤال، وتفريج الهموم، وزوال الكروب يطلب من غير الله من المقبورين أنبياء أو صالحين فها بقي للقلب تعلق بالله، أين المحبة التي لا تكون إلا لله.

فاذا علق هذا بالموتى كان كما قال تعالى عن أشباههم :

﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يجبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ﴾ .

فالحمد لله الذي وفق محبي رسول الله على حقيقة لاتباع سنته وهديه، في دعائه، وفي فِعْله وتركه.

وخذل من شاء من خلقه بعدله فتركوا سبيله في فعله وتركه، ولم يرتضوها وتشعبت بهم السبل والطرق. ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.....الأيات ....

فالشيطان حريص على إغواء بني آدم ويأتي كلاً بها يناسبه، فيأتي من ينتسب إلى العلم فيضله بها ينتسب إليه، ووقائع أحابيله في العيان ظاهرة، وشبهه في قلوب مواليه قاهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

#### قال ص ۸۰ :

«وإذا صح طلب الشفاعة منه في الدنيا قبل الآخرة فإن معنى ذلك أنه سينالها حقيقة في محلها يوم القيامة، وبعد أن يأذن الله تعالى للشفعاء بالشفاعة لا أنه ينالها هنا قبل وقتها ﴿ ١ هـ .

#### أقول:

أولاً: ليس هذا قصد من يطلب الشفاعة من رسول الله على في الدنيا، بل قصده أن يشفع له الآن، وصاحب المفاهيم يراوغ نفسه، ويناقضها فإذا كان قصدَه كذلك فلم أطال في إثبات خبر عثمان بن

حنيف الباطل الضعيف فيمن أبطأ عليه عثمان بالاستجابة.

أليس \_ في زعمه \_ أن شفاعة رسول الله على له كانت هنا في الدنيا.

ولم ساق خبر العتبي، وقد أجيبت عند كم شفاعته في الدنيا.

ولم سردت كل ما سردت من أقوال، تريد بها إثبات طلب الشفاعة منه عليه في الدنيا، وتحبب ذلك للناس ببيان أثر طلبها في الدنيا.

لم كل هذا من صاحب المفاهيم؟

لم يتناقض، وفي صفحات متقاربة.

أينسى ، أم يتناسى ، أم هو صاحب هوى .

ثانياً: يقال: إذا كان مقصودكم - إن صدقتم - طلب الشفاعة الأخروية التي تكون يوم القيامة فلم لا تتبعون السبل المشروعة التي سنها من أعطى الشفاعة على .

ومن أمثال ذلك سؤال الله له الوسيلة كها في حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله على قال : «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» أخرجه البخاري في «صحيحه» وغيره.

وفي «صحيح مسلم» (٤/٢) من حديثٍ لعبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي عليه يقول : «من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة».

وكما في قوله على الله الله على الله الله الله على الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه اخرجه البخاري (١٩٣/١) والاخلاص ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة، كما في حديث أبي هريرة الآخر: «أني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً» متفق

 <sup>(</sup>١) وهو في الصحيحين باختلاف يسير عن هذا اللفظ.

عليه.

فبهذا وأمثاله تطلب الشفاعة من الله، فيطلبها أهل التوحيد بترك الإشراك وتحقيق التوحيد، وبسؤال الله لنبيه الوسيلة، ولا يطلبها أهل التوحيد الكارهون للشرك بأصنافه، الصحابة وأتباعهم إلى يوم الدين من النبي علمون للشرك بلي يعلمون بدلائل القرآن والسنة أن من سأله الشفاعة بعد وفاته فهو خليق بحرمانه من الشفاعة.

فاتبعوا يا عباد الله المشروع في سؤال شفاعة رسول الله على يوم القيامة، وابتعدوا عن مالم يفعله رسول الله على ولا صحابته المقربون. وإذا لم نسأل النبي على الشفاعة فغيره من الصالحين أولى وأولى.

ودلائل هذا ظاهرة، فعسى أن تجد قلوبا مهدية، لم يعل عليها هواها، فالتبصر التبصر، والاتباع الاتباع.

ثالثاً: يقال شفاعة النبى على في الآخرة لا تطلب منه في الدنيا لا سيما وهو ميت. وإنها تطلب منه في وقت الحاجة إليها وفي حال حياته على الآخرة حينها يشتد الحال بأهل الموقف كما صح في الحديث، وحينها يريد أهل الجنة دخول الجنة. وحينها يدخل أهل الكبائر من أمته في النار أو يؤمر بدخولهم فيها، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة. أما طلبها الآن فهو طلب قبل أوانه. ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.

قال ص ٩٢ في رده على أهل السنة والجماعة الذين يفرقون بين ما مكن الله العبد منه في الحياة الدنيا، وبين مالم يمكنه في الحياة المرزخية.

قال: «ولنقتصر هنا على هذا السؤال: أيعتقدون أن الشهداء أحياء عند ربهم كما نطق القرآن بذلك أم لا؟ ، فإن لم يعتقدوا فلا كلام لنامعهم لأنهم كذبوا القرآن حيث يقول: ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ﴾ . . ﴿ولا تحسبن

الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يُرْ زقون ﴾ .

وإن اعتقدوا ذلك فنقول لهم : إن الأنبياء وكثيراً من صالحي المسلمين الذين ليسوا بشهداء كأكابر الصحابة أفضل من الشهداء بلا شك» ١ هـ.

أقول: يظهر أن الكاتب لا يعرف معتقد أهل السنة والجماعة، ولو عرفه لم فتح فاه، ولا نبس بها نبس به.

«والذي نعتقده أن رتبة نبينا محمد على أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق، وأنه حي في قبره حياة برزخية، أبلغ من حياة الشهداء، للنصوص عليها في التنزيل، إذ هو أفضل منهم بلاريب» ١ هـ(١).

وسئل الشيخ عبدالله أبا بطين المتوفي سنة ١٢٨٢ هـ هل النبي ﷺ حى في قبره؟ فأجاب :

«الله سبحانه وتعالى أخبر بحياة الشهداء، ولا شك أن الأنبياء أعلى رتبةً من الشهداء، وأحق بهذا، وأنهم أحياء في قبورهم، ونحن نرى الشهداء رمييًا، وربها أكلتهم السباع، ومع ذلك هم وأحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بها آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم.

فحياتهم حياة برزخية ، والله أعلم بحقيقتها .

والنبي ﷺ قدمات بنص القرآن والسنة، ومن شك في موته فهو كافر» ١ هـ (١).

<sup>(</sup>۱) الدر السنية ۱۱٤/۱.

٥(٢) الدر السنية ٢/١٦٥.

فهذا بحمد الله معتقدنا، ولو علمه الكاتب لما حرك قلمه بهذه الشبهة، والقوم يظنون أنهم أفرح بالدلائل الصحيحة الصريحة من أهل السنة والجهاعة، وما صح دليل إلا وقد نصره أهل السنة نصراً بليغاً، مع النظر في غيره من الأدلة، والحمد لله رب العالمين.

ثم دخل الكاتب في الأرواح وخصائصها، وخاض بغير علم فمها قال ص ٩٣ :

«ولا شك أن الأرواح لها من الانطلاق والحرية ما يمكنها من أن تجيب من يناديها، وتغيث من يستغيث بها، كالأحياء سواء بسواء، بل أشد وأعظم» ١ هـ.

أقول: فهلا أتى الكاتب على علمه بالأرواح من دليل نقلي، والله سبحانه يقول: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾. أم أنه كشف له الغيب فعلم ذلك. وهنا أمور يجب تقريرها:

الأول: أن النبي على أعلم الخلق بها يمكن علمه من شأن الأرواح، وهو لم يعلم صحابته وأمته هذا العلم من أنها «تغيث من يغيثها كالأحياء سواء بسواء بل أشدو أعظم».

أفكتم هذا العلم الذي علمه المفسرون المشركون.

الشاني: أن الأرواح لا تعلم أحوالها وكيف هي، وقدراتها، والذي نعلمه قطعاً أنها لا تجيب من يدعوها، ولا تغيث من يستغيثها.

فها ظن الكاتب بدين الجاهلية دين المشركين، أيعبدون أصناماً أحجاراً أم أنهم لم يعبدوها إلا وقد رأوا أثرها من إجابة دعاء، وإغاثة.

إن أعظم فتن الشياطين هي الشرك، وبابه القبور حيث يظهر عمل شياطين الجن من تمثل بصورة المقبور، وتكليم الحاضرين، وربما أجاب سؤالًا، وغير ذلك.

الشالث: ومما يتفرع عما أسلفتُ ما ذكره الشيخ العَلَم تقي الدين ابن

تيمية في «الجواب الصحيح لمن بَدّل دين المسيح» قال (١/ ٣٣٢):

«والشيطان إنها يضل الناس ويغويهم بها يظن أنهم يطيعونه فيه ، فيخاطب النصارى بها يوافق دينهم ، ويخاطب من يخاطب من ضلال المسلمين بها يوافق اعتقادهم ، وينقله إلى ما يستجيب لهم فيه بحسب اعتقادهم ، ولهذا يتمثل لمن يستغيث من النصارى بجرجس في صورة جرجس ، أو بصورة من يستغيث به من النصارى من أكابرهم إما بعض البتاركة ، وإما بعض المطارنة ، وإما بعض الرهبان .

ويتمثل لمن يستغيث به من ضُلاّل المسلمين بشيخ من الشيوخ في صورة ذلك الشيخ، كما يتمثل لجماعة ممن أعرفه في صورتي، وفي صورة جماعة من الشيوخ الذين ذكروا ذلك.

ويتمثل كثيراً في صورة بعض الموت، تارة يقول: أنا الشيخ عبدالقادر، وتارة يقول: أنا الشيخ أبو الحجاج الأقصري، وتارة يقول: أنا الشيخ عدي، وتارة يقول: أنا أحمد بن الرفاعي، وتارة يقول: أنا أبو مَدْين المغربي، وإذا كان يقول أنا المسيح أو إبراهيم أو محمد، فغيرهم بطريق الأولى.

والنبي ﷺ قال : «من رأني في المنام فقدرآني حقاً، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» وفي رواية : في صور الأنبياء.

فرؤيا الأنبياء في المنام حق، وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا جني تمثل في صورته.

وبعض الناس يسمي هذا روحانية الشيخ، وبعض الناس يقول : هي رقيقته وكثير من هؤلاء من يقوم من مكانه ويدع في مكانه صورة مثل صورته، وكثير من هؤلاء ومن هؤلاء يرى في مكانين، ويرى واقفاً بعرفات وهو في بلده لم يذهب، فيبقى الناس الذين لا يعرفون حائرين. فإن العقل الصريح يعلم أن الجسم الواحد لايكون في الوقت الواحد في مكانين.

والصادقون قد رأوا ذلك عياناً لا يشكون فيه، ولهذا يقع النزاع كثيراً بين هؤلاء وهؤلاء، كما قد جرى ذلك غير مرة، وهذا صادق فيما رأى وشاهد، وهذا صادق فيما دل عليه الصريح، ولكن ذلك المرئي كان جنياً تمثل في صورة إنسان». ١ ه.

وذكر رحمه الله في «قاعدة في التوسل والوسيلة» من تفصيل ذلك ما يزيد المؤمنين هدى، ومما قال (١٧٤/١ مجموع الفتاوى):

«وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاها هم من النصارى، ومبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه.

فإنه ما من أحدٍ يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبياً كان أو غير نبي الا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله. كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم، أو يظنون أنه في صورتهم، ويقول: أنا فلان، ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم.

وإنها هو من الجن والشياطين.

ومنهم من يقول : هو ملك من الملائكة ، والملائكة لا تعين المشركين وإنها هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله .

وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك، ومن وقعت له ما يطول وصفه» ١ هـ.

فقطع الكاتب بأن أرواح الموتى تغيث من يستغيث بها، كالأحياء بل أشد وأعظم: من الشرك الذي خدعت الجن والشياطين به طوائف من الناس، فتقربوا إلى المقبورين، وإنها تقربوا في الحقيقة إلى شياطين الجن، فتشكلت لهم الجن وأرضوهم حيث أشركوا بهم، وهذا مايريده إبليس اللعين، وقد أطاعه فيه عباد القبور، والمنافحون عنهم.

قال الكاتب ص ٩٦ شارحاً لمعنى حديث «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله» قال «هذا الحديث الشريف ليس المقصود به النهي عن السؤال والاستغاثة بها سوى الله كها يفيده ظاهر لفظه، وإنها المقصود به النهي عن الغفلة عن ما كان من الخير على يد، الأسباب فهو من الله، والأمر بالانتباه إلى أن ما كان من نعمة على يد، المخلوقات فهو من الله وبالله.

فالمعنى: وإذا أردت الاستغاثة بأحد من المخلوقين ولا بدلك منها فاجعل كل اعتبادك على الله وحده. ولا تحجبنك الأسباب عن رؤية المسبب جل جلاله ولا تكن ممن يعلمون ظاهراً من هذه الارتباطات والعُلاقات بين الأشياء المترتب بعضها على بعض، وهم عن الذي ربط بينها غافلون» ١ هـ.

أقول: هذا التفسير لقول رسول الله على مفهوماته للتوحيد وهو توحيد الربوبية، وفسره تفسيراً لم ينقله عن عالم يركن إلى تفسيره وشرحه، ولا إلى إمام يحتذى حذوفهمه ويتابع عليه.

فإذا كان من عند نفسه فلا شك أنه لن يقبل ولن يصار إليه، والعجب منه كيف جرأته على تحريف مرادات رسول الله على النصرة هواه.

ومما يدل على بطلان ما فسره به:

أولاً: أن هذه الوصية من رسول الله على البن عباس منقبة لابن عباس، ولو فسرت بها فسرها به الكاتب لكانت غير منقبة، إذ تفسيره يدل على أن المخاطب معه أدنى درجات الإيهان والتوحيد فهو يحذر من الوقوع في براثن رؤية الأسباب، وحاشا ابن عباس رضى الله عنه عن ذلك.

الثاني : أن هذا الشرح خارج عما قاله الشراح من أهل العلم، وما كان كذلك فهو من الهوى إن لم يقم صاحبه عليه دليلًا صحيحاً

نقلًا ونظراً، وهو مما ليس في قول الكاتب هنا، وأنى له ذلك.

قال الحافظ الفقيه ابن رجب في «شرح الأربعين» (٢٢٨/٢) :

«قوله على : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» هذا منتزع من قوله تعالى ﴿إياك نعبد وإياك نستعين ﴾، فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة، كذا روي عن النبي من حديث النعان بن بشير وتلا قوله تعالى : ﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم ﴾. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

وخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك عن النبي على : «الدعاء مخ العبادة».

فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل، ولا يسأل غيره، وأن يستعان بالله دون غيره. فأما السؤال فقد أمر الله بمسألته ﴿واسئلوا الله من فضله ﴾ وفي الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل». وفيه أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً «من لا يسأل الله يغضب عليه» وفي حديث آخر «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع».

وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة.

وقد بايع النبي على جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئًا منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان. وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن يناوله إياه».

ثم قال ابن رجب:

«واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضر ونيل المطلوب، وجلب المنافع ودفع المضار.

ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة .

وكان الإمام أحمد يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. » انتهى كلام ابن رجب.

وقال ابن حجر الهيتمي المكي في «الفتح المبين شرح الأربعين» ص ١٧٢:

«فمع النظر لذلك لا فائدة لسؤال الخلق مع التعويل عليهم فإن قلوبهم كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ويصرفها على حسب إرادته، فوجب أن لا يعتمد في أمر من الأمور إلا عليه سبحانه وتعالى، فإنه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، له الخلق وله الأمر. . . ثم قال:

«فبقدر ما يميل القلب إلى مخلوق يبعد عن مولاه لضعف يقينه ووقوعه في هوة الغفلة عن حقائق الأمور التي تيقظ لها أصحاب التوكل واليقين، فأعرضوا عما سواه وأنزلوا جميع حوائجهم بباب كرمه وجوده» ١ هـ.

وفي «الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية» قال إبراهيم بن مرعى المالكي ص ١٧٨:

«وإذا استعنت أي : طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والدين، ولذا حذف المعمول المؤذن بالعموم «فاستعن بالله» لأنه القادر على كل شيء، والاستعانة إنها تكون بقادر على كل شيء، وأما من هو كل عل مولاه لايقدر على إنفاذ ما يهواه لنفسه فضلاً عن غيره، فكيف يؤهل للاستعانة أو التمسك بسببه. ومن كان عاجزاً عن النفع والدفع عن نفسه فهو عن غيره أعجز، ليت الفحل يهضم نفسه.

فاستعانة مخلوق بمخلوق كاستعانة مسجون بمسجون، فلا تستعن الا بمولاك فهو دليلك في أخراك وأولاك، كيف تستعين بعبد مع علمك

بعجزه، فمن لا يستطيع دفع نازلة عن نفسه كيف يدفعها عن غيره من أبناء جنسه، فلا تنتصر إلا به فهو الولي الناصر، ولا تعتصم إلا بحبله فإنه العزيز القادر» انتهى.

فهذه شذرة من كلام أهل العلم، يبين بها خروج الكاتب بمفاهيمه عن فهمهم ومن كان كذلك فليس منهم.

الثالث: إذا كان هذا كلام العلماء فيمن هو حي يقدر على إجابة السول وإعانة الطالب فها ظنك بالميت الذي هو أضعف في إجابته من الحي، بل لا يجيب حياً سأله في أمرٍ يتعلق بهم، فالميت مشغول بنفسه إما في نعيم وروضة وإما في جحيم وحفرة.

قال كاتب المفاهيم العجيبة:

«هذا الحديث يخطئ كثير من الناس في فهمه إذ يستدل به على أنه لا سؤال ولا استعانة مطلقاً من كل وجه وبأي طريق إلا بالله، ويجعل السؤال والاستعانة بغير الله من الشرك المخرج عن الملة».

أقول: إن من خطأ العلماء لا يؤبه لكلامه، فالحي الأولى له والأكمل تحقيقاً لتوحيده أن لايسأل أحدا شيئاً ولا يستعين بأحد مطلقاً إلا بالله فهذه مرتبة الأنبياء والصديقين ولذا قال أنس بن مالك رضى الله عنه «خدمت رسول الله عشر سنين فوالله ما قال لي : أف قط، ولم يقل لشيء فعلته لم فعلت كذا وكذا، ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلت كذا؟»

وبهذا أوصى طائفة من أصحابه أبا بكر وأبا ذر وثوبان. فهذا من تحقيق كمال التوحيد.

وأما سؤال الميت الأشياء والاستعانة به فهو منافٍ للتوحيد من أصله، إذ الميت لا يمكنه إعانة نفسه، فكيف يعين غيره. والميت لأن يعين نفسه أحرص وأشد رغبة، فهو عن الناس في شغل، وحَدُّه وقصاراه نفسه لا غير.

وقد قال تعالى : ﴿ وما أنت بمسمع من في القبور ﴾ يعني سمع إجابة .

والكاتب يها حل نفسه، ويلوي أقوال الرسول علي التوافق مذهبه ولو كانت مخالفة لقول أهل العلم أجمعين.

ثم إن في تفسيره الحديث بها فسره به تنقصاً لابن عباس رضى الله عنهها، وقع فيه من جراء اختلاق التفاسير والشروح، ومن خالف وقع.

ثم أراد أن يقوي نظرته المخالفة لأقوال أهل العلم بما ليس بدليل، فما قال ص ٩٧:

أقول: لم يذكر غُرج الحديث، فقد رواه الطبراني في «المعجم الزوائد» الكبير» عمر رضى الله عنه، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٢/٨): «فيه شخص ضعفه الجمهور، وأحمد بن طارق الراوي عنه لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح» هذا ما نقله المناوي في «فيض القدير» (٢/٧٧ ـ ٤٧٧) عن الهيثمي وما في المجمع المطبوع مختل، وبه بياض فلتراجع نسخة مضبوطة.

ورواه ابن عساكر في «تاريخه» عن ابن عمر.

ورواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (١٥٠٧/٤) من طريق عبدالله بن إبراهيم بن أبي عمرو قال ثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف جداً وإن قيل بوضعه كان متجهاً، لأن عبدالرحمن حدث عن أبيه بالموضوعات كما قاله الحاكم وغيره،

 <sup>(</sup>۱) رقم ۱۳۳۳٤، من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وعناه الهيثمي حيث قال: فيه شخص ضعفه الجمهور.

والراوى عنه عبدالله بن إبراهيم من الضعفاء.

وأورد الكاتب أحاديث في الحث على قضاء حوائج الناس، مستدلاً بها على فساد فهم أهل العلم الذين قالوا بأن ترك سؤال المخلوق القادر على الإجابة من إكهال التوحيد، وأن من سأل من لا يقدر على الإجابة ممن زال عن دار العمل والتكليف دار الدنيا فقد أشرك.

وما فهم العلماء بفاسد ولكن فهم المعجب بفهمه هو الفاسد، ونذكر الكاتب بقوله في أهل العلم: «وكيف يفتح الله علينا لنستفيد من علومهم إذا كنا نعتقد فيها الانحراف والزيغ عن طريق الإسلام» ص ٣٩، وحق هذا فها فتح لكاتب المفاهيم أبواب الاستفادة من أقوالهم لأنه يعتقد فيها الانحراف حيث قال «وهذا الحديث يخطئ كثير من الناس في فهمه» والذين أخطؤوا هم العلماء، فعلى نفسه حكم، ولمفاهيمه وزن.

وختم كلامه على الحديث ص ٩٩ بعجب عجيب وأمر مريج فقال «وبهذا يبين أن المقصود من الحديث ليس ما توهموه فإنه فاسد واضح الفساد كما تبين، وإنها المقصود الترهيب من سؤال الناس أموالهم بلا حاجة طمعاً فيها».

وهذا التأويل يعرف الجهال فساده.

# قال ص ۹۸:

«من أخذ بالسبب الذي أمر الله بسلوكه لنيل جوده فها سأل السبب بل سأل واضعه فقول القائل: يارسول الله أريد أن ترد عيني أو يزول عنا البلاء أو أن يذهب مرضي فمعنى ذلك طلب هذه الأشياء من الله بواسطة شفاعة رسول الله عليه وهو كقوله: ادع لي بكذا واشفع لي في كذا، لافرق بينها إلا أن هذه أصرح في المراد من ذلك»

## أقول:

إن قول القائل: يا رسول الله أريد أن ترد عيني أو أن يذهب مرضي من شرك التصرف، وهو شرك أكبر ناقل عن الملة.

وأُما قول القائل: ادع لي بكذا واشفع لي في كذا، سائلًا النبي على موته فهو من شرك التقريب والشفاعة.

وكلا الأمرين شرك ولكن الأول أعظم وأشد لأن معناه إشراك رسول الله على التصرف، فقائله \_ كها هو الحال المشاهد من قائلي مثل هذا مع غير النبي على من الصالحين \_ يعتقدون أن الميت يتصرف في جزءٍ من الكون، فبيده إشفاء المرضى بتفويض الله له ذلك، وبيده إزالة البلاء والقحط والنكبات، لتفويض الله له التصرف في جزءٍ من الكون.

وهذا معلوم، والكاتب مغالط فيدعي معرفة عقائد كل من قال تلك الكلمات، وذاك من الدعاوي العريضة التي هي محض تخرص، أو مغالطة.

فمن ذلك ما في «رماح حزب الرحيم» لعمر الفوني (١/ ٢١٩) فمن ذلك ما في «رماح حزب الرحيم» لعمر الفوني (١/ ٢١٩) قال في النبي على «إنه يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته» ١ هـ

وفي شعر لأحدهم (١) قال:

فلذا إليك الخلقُ تفزّع كلهم

في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم وإذا دهتهم كربة فرَجْتَها

حتى سوى العقلاءِ في ذاك انتظم

ه (١) نقله عنه عبدالرحمن الوكيل في «هذه هي الصوفية» ص ٨١.

 <sup>(</sup>٢) نقله عنه عبدالرحمن الوكيل في (هذه هي الصوفية) ص ٨٧.

جُدْ لي، فإن خزائــنَ الــرحمــن في

يدك اليمين وأنت أكرم مَنْ قَسَمْ

وعند عباد القبور المستغيثين بأصحابها من اعتقاد تصرفهم في العالم شيئ كثير، وهو من أعظم الشرك، الشرك في الربوبية.

ومن أدلته على خطأ فهم العلماء لحديث ابن عباس قوله ص ٩٨ :
«ويكفي في بيان الخطأ أن الحديث نفسه إنها هو جواب منه عليه
الصلاة والسلام لسؤال ابن عباس راوي الحديث بعد تشويق رسول
الله على أن يسأله فإنه قال : ياغلام ، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله
بهن . فأي تحريض على السؤال أجمل من هذا؟

قال ابن عباس : بلي» ١ هـ

أقول: الحديث أخرجه الترمذي في «جامعه» (رقم ٢٥١٦) بإسناده عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله على يوماً فقال: ياغلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله..» الحديث. وأخرجه أحمد (٢٩٣/١) هكذا، وجماعة.

هذه الرواية المشهورة القوية السند.

وهي التي أشار إليها الكاتب حيث قال «هذا طرف من الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعاً» وليس فيها السؤال والجواب اللذان أوردهما.

وإنها ورد ذلك من طريق ضعيفة منقطعة، أخرجها أحمد في «المسند» (٢/٣٠) وغيره، وفي كلام أحمد شاكر على الحديث وبيان انقطاعة كفاية، فيرجع إليه (٢٨٦/٤ ـ ٢٨٨).

ثم قال الكاتب : «ولوجر ينا على هذا الوهم ماصح على مقتضاه أن يسأل جاهل عالماً ولا واقع في مهلكة غوثاً . . . الخ» .

أقول: هذا مما يعرف بالأسباب الظاهرة للعيان مما جاءت الشريعة بإقراره بين الناس وأن لا حرج فيه، وأما سؤال الموتى فهذا من الأسباب الخفية التي جاءت الشريعة بردها ونهي الناس عنها، وقتال المشركين من العرب وغيرهم عليها.

وشعر الكاتب فداحة الخطأ وتكثير الكلام فيها لاطائل تحته فقال : «فإن قالوا : إن (١) الممنوع إنها هو سؤال الأنبياء والصالحين من أهل القبور في برازخهم لأنهم غير قادرين .

وقد سبق رد هذا الوهم مبسوطا. »

أقول: جواب الشرط لم يذكره، والعبارة ركيكة وأما رَدُّه عقيدة السلف والعلماء فهو مردود عليه، لأنه \_ كما سبق \_ ينفي شرك التصرف ظاهراً، ويقع في شرك القربى والزلفى . وإبطال دعواه فصل فيما كتبته عليها .

«إنه لا يستغاث بي و إنها يستغاث بالله».

ساقه هكذا الكاتب ثم قال في معناه ص ١٠١

«لا بد من تأويله بما يناسب عمومات الأحاديث لينتظم شمل النصوص، فنقول: إن المراد بقوله ذلك هو إثبات حقيقة التوحيد في أصل الاعتقاد، وهو أن المغيث حقيقة هو الله تعالى والعبد ماهو إلا واسطة في ذلك» ١ هـ

 <sup>(</sup>١) في كلامه : أن بفشح الهمزة.

 <sup>(</sup>١) لم أقف على إسناد الحديث في الموجود من والمعجم الكبير، لديّ.

# أقول:

ما أجرأ الكاتب على عسف الأحاديث، فإن أبا بكر رضى الله عنه هو الصديق أول المؤمنين وصاحب رسول الله على في الغار، وفضائله وسبقه مشهور، أفيظن به أنه يجوم على خاطره استقلال الرسول بالإغاثة، هل يُجوّز مسلم أن يأتي على ذهن أبي بكر أن إغاثة الرسول عليه الصلاة والسلام مستقلة، هذا ما قرره كاتب المفاهيم، وفي حمل الحديث على ماحمله عليه من هذا المعنى الباطل نسبة الصديق إلى غاية الضلال، وهو الشك في خالق الأسباب المتفرد بها، يالها من معانِ سيئة قبيحة جرها عدم الفقه والفهم.

فها أفسد وأشنع مفاهيمك يا كاتب المفاهيم.

وفي الجعبة سهام مريشة ، والاكتفاء بهذا الوجه في رد إفكه كافٍ.

قال شيخ الإسلام في «رده على البكري» حين أو رد جنس كلام كاتب المفاهيم قال ص ٢٠٤:

«والنبي ﷺ نفى وأثبت. وإن كان مانفاه لم يخطر بقلوبهم، فأي حاجة إلى نفيه، وإن قيل إنهم ظنوه فذلك بهتان عظيم.

بخلاف ظنهم أنه يقدر على دفع المكروه (١)، فإن هذا الظن قد كان يقع منهم كثيراً. وقد يكون الأمر كها يظنه الظان، فليس فيه قدح لافي الصحابة رضى الله عنهم ولا في رسول الله على بخلاف من يقول: لا تعتقدوا في أني مثل الله أقدرو أستقل بالتأثير كها يفعله الله، فإن هذا المعنى لا يظنه به من هو دون الصحابة فكيف يظنونه هم» انتهى.

ه (١) يعني في حياته حين استغاثوا به.

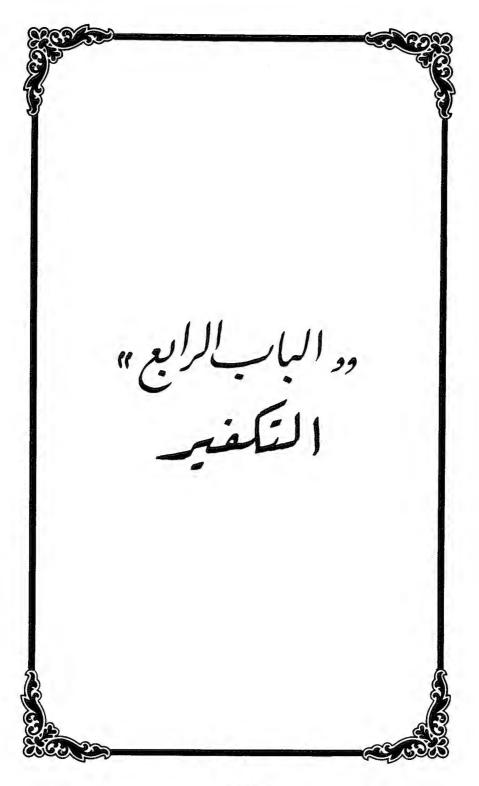

إن من أكبر المسائل التي تصد طوائف عن قبول الحق في مسائل التوحيد وإخلاصه لرب العالمين مسألة التكفير، وتصوير هذه المسألة قولهم: إن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويقيم الأركان الظاهرة لا يمكن أن يكفر أبداً، وكيف يكفر وهو قائم بالأركان. ولا يتصورون أن هناك نواقض للإسلام تبطله وتناقض لا إله إلا الله بل إن من الناس من يقول: من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو لم يعمل، فترك العمل ممن قال كلمة التوحيد لا يخرجه عن الإسلام، وهذا المعروف من مذهب المرجئة والما تريدية، ومن تبعهم اليوم من الناس.

وهذان القولان قديمان، ظهرا في العصور الأولى، وليسا جديدين. وأكثر من تشرح وتبين له مسائل إخلاص التوحيد، توحيد الله بأفعال العبيد - ممن ساقه الشيطان عدو ابن آدم إلى تعظيم الموتى، وطلب شفاعاتهم، ودعائهم، أو سؤالهم العطايا، والغفران، والمعافاة في الأبدان والبلدان - يكبر عليه الحكم على من صرف شيئاً مما ذكرنا للموتى بالشرك الأكبر المخرج من الدين.

ويقولون : أيكفر من نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى وحج، لا يكفر أبداً، ولو دعا غير الله ويستدلون بهذه المقدمة الفاسدة على إنكار أن يكون صرف ما ذكر بعضه للموتى شركاً.

فيبطل عندهم الحق بالاستدلال العكسي.

وفي هذا الباب بيان الحق في هذه المسألة التي أوْ غَرت الصدور، لعدم نظر المبطلة في الأدلة الشرعية، وكلام أهل العلم في باب المرتد.

وأعظم شروط صحة الإسلام هو إخلاص القلب توحيده، كما قال تعالى: ﴿فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخفذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ وقال سبحانه ﴿قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ وقال ﴿قل الله أعبدُ مخلصاً له دينى ﴾.

وقال تعالى : ﴿فادعوا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون﴾، وقال : ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾.

والآيات لا تحصى، بل القرآن كله يدعو ويأمر بالإخلاص، إما بالمطابقة أو بالتضمن أو الالتزام، ومن تدبر هذا وجده كذلك.

وفي السنة من الأمر بالإخلاص، وعدم قبول دين تاركه شيء كثير، ومن ذلك مارواه البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله على : «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، أو نفسه». قال الحافظ في «فتح الباري» (١٩٤١): قوله «خالصاً» احتراز من المنافق، ومعنى أفعل في قوله «أسعد» الفعل، لا أنها أفعل التفضيل، أي: سعيد الناس كقوله تعالى «وأحسن مقيلا». ١ هـ كلام الحافظ.

وعن أبي أمامة عن النبي عليه قال : «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه» أخرجه النسائي في «الجهاد» (٢٥/٦) وإسناده حسن.

وفي الباب أحاديث عدة، في إخلاص التوحيد والعمل، وبيان أن العمل ما لم يكن خالصاً لا يقبل وهو شرك، وأعظم الأعمال التوحيد،

ومن لم يخلص العبادة لله فعمله مردود عليه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : ﴿أَنَا أَغْنَى الشَّرِكَاء عَنِ الشَّرِكُ، مِن عَمَلَ عَمَلًا أَشْرِكُ فِيهُ مَعْنَى عَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشُرِكُهُ ﴾ أخرجه مسلم (٢٢٣/٨).

والعبادة تارة تكون بالجوارح والإخلاص أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله، كالصلاة والصيام ونحو ذلك، وتارة تكون قلبية والجوارح مفصحة عن إرادة القلوب.

فإن من الناس من قد يخفي رياءه وشركه، ولا يحب أن يطلع على ذلك الناس، كالمنافق أظهر بجوارحه عبادة، وأشرك في قلبه ولم يخلص.

ولكن ليس أحدٌ من الناس المنتسبين للإسلام يظهر الشرك ويبطن التوحيد، فهذا غير موجود، ولا هو حقيقة. فإن من أظهر بلسانه وعمله الشرك وترك الإخلاص فلا بديقيناً أن يكون قلبه غير مخلص، وهذا لا مخالف فيه.

ويستثنى من ذلك المكره بالقتل كما قال تعالى : ﴿ إِلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ . أما والمرء مختار راغب في العبادة فلا يعقل أن يظهر لفظًا شركياً وقلبه مخالف لفظه .

فالمظهر للإخلاص المبطن خلافه منافق كالمنافقين في زمن رسول الله على الله على الشرك مشرك من المشركين كالذين قاتلهم رسول الله على مشركي العرب وغيرهم.

فالمنافقون في زمن النبي على يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ويصلون معه ، ويصومون ويزكون ويؤدون الشعائر الظاهرة ومع كل هذا هم في الدرك الأسفل من النار، تحت الكفار وشرمنهم ، لأنهم لم يخلصوا أعمالهم لله ، ولم يقولوا كلمة التوحيد بإخلاص ، بل ناقض إظهار الإسلام أعمال كفرية كتولي المشركين ، والاستهزاء بالمؤمنين ، ونحوها من المكفرات التي دلت على عدم إخلاصهم ، فكفروا مع

نطقهم بالشهادتين وفعلهم أركان الإسلام.

وهذا من أنفع البراهين الدالة على فساد قول من قال إن من قال لا إلىه إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بالشعائر إنه لا يتطرق إليه كفر مع قيامه بالأركان، وهم نظروا إلى الظواهر، والأس الأعظم والركن الوثيق الإخلاصُ لم يلتفتوا له.

وهذا الإخلاص هو مدلول كلمة التوحيد، ولذا سميت كلمة الإخلاص، فإن من قالها غير معتقدٍ ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله فلا يسمي شاهداً بها، ولذا كان الركن الأعظم من أركان الدين شهادة أن لا إله إلا الله، لا قول لا إله إلا الله فقط.

فمن الخلق من يقولها بلسانه، ولكنه لا يشهد بها بقلبه، بمعنى أنه لا يخلص ما دلت عليه، فهذا فقد من دينه الركن الأوثق وهو الإخلاص.

ولذا يجد المطالع في كتب أهل العلم الفقهية باباً في كل كتاب منها يسمى باب الردة، أعاذنا الله منها ومن ما قرب إليها، يذكرون فيه ألفاظاً يكفر بها المسلم ويصير مرتداً مباح المال والدم، مع أن هذا المرتد يكون ـ غالباً ـ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويكون صائبًا حاجاً، ولكنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كالشرك فصار مرتدا عن الإسلام.

وها أنا أسوق في هذا الموضع عبارات أهل العلم وكلامهم من المذاهب الأربعة المتبوعة لينجلي المقام، وتظهر حقيقة الحال، في هذه الأمر.

قال في مختصر خليل مع شرح الدردير (٦/١٤٤)، من كتب المالكية المعتمدة : «الردة : (كفر مسلم) متقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً، يكون : (بصريح) من القول كقوله أشرك بالله. (أو قول يقتضيه) أي يقتضي الكفر، كقوله جسم كالأجسام. (أو فعل يتضمنه) أي يستلزمه لزوماً بيناً : (كإلقاء مصحف) أو بعضه ولو كلمة، وكذا حرقه استخفافاً، لاصوناً، ومثل إلقائه تركه (ب) مكان (قذر) . . . ومثل المصحف : الحديث وأسماء الله وكتب الحديث وكذا كتب الفقه إن كان على وجه الاستخاف بالشريعة . . الخ».

قال الصاوي في «حاشيته» على أول كلامه: «قوله: (متقرر إسلامه) الخ: ظاهره أن الإسلام يتقرر بمجرد النطق بالشهادتين مختاراً، وإن لم يوقف على الدعائم، وليس كذلك، بل لا بد في تقرر الإسلام من الوقوف على الدعائم والتزامه الأحكام بعد نطقه بالشهادتين. » انتهى.

فعلم من هذا أن الردة تلحق المسلم القائل ألفاظ الشهادتين

العامل بالأركان، وهو مذهب أهل العلم جميعهم، لا خلاف بينهم في ذلك.

والحنفية أكثر الفقهاء توسعاً في باب المرتد رعاية لجانب تعظيم آياتِ الله ودينه حتى إنهم ليكفرون بألفاظٍ فيها نوع ترك التعظيم والاحترام الواجب لله ورسوله ودينه وعلماء المسلمين وعلومهم. فهاك نبذاً مما قاله ابن نجيم الحنفي في كتابه: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٥/١١٩ ـ ١٢٥):

«ويكفر إن اعتقد أن الله يرضى بالكفر، وبقوله: لو أنصفني الله تعالى يوم القيامة انتصفت منك، أو إن قضى الله يوم القيامة، أو إذا أنصف الله، وبقوله: بارك الله في كذبك. . . وبقوله: الله يعلم أني فعلت كذا وهو يعلم أنه ما فعل . . وبإتيان الكاهن وتصديقه، وبقوله: أنا أعلم المسروقات، وبقوله: لا أعلم أن آدم عليه السلام نبي أو لا . . ويكفر من أراد بغض النبي عليه بقلبه . . . ويكفر بقوله: إن كان ما قال الأنبياء حقاً أو صدقاً.

وبرده حديثاً مروياً إن كان متواتراً، أو قال على وجه الاستخفاف سمعناه كثيرا، . . . وباستخفافه بسنةٍ من السنن .

وبإنكاره إمامة أبي بكر رضى الله عنه على الأصح، كإنكاره خلافة عمر رضى الله عنه على الأصح، لا بقوله: لو لا نبينا لم يخلق آدم عليه السلام، وهو خطأ.

وبقوله: لاأترك النقد لأجل النسيئة جواباً لقوله: دع الدنيا للآخرة... ويكفر بإنكاره أصل الوتر والأضحية، وباستحلال وطء الحائض.

ويكفر باستحلاله حراماً علمت حرمته من الدين من غير ضرورة لا بفعله من غير استحلال، . . . وبقراءة القرآن على ضرب الدف أو القضيب، وباعتقاد أن القرآن مخلوق حقيقة، والمزاح بالقرآن كقوله

: التفت الساق بالساق، أوملأ قدحاً وجاء به وقال : وكأساً دهاقاً أو قال عند الكيل أو الوزن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وقيل إن كان جاهلًا لا يكفر.

وبترك الصلاة متعمداً غير ناو للقضاء ، وغير خائف من العقاب.

ويكفر بإتيانه عيد المشركين مع ترك الصلاة تعظيمًا لهم . . . ويكفر بقوله : إن هذه الطاعات جعلها الله عذاباً علينا ، بلا تأويل ، أو قال : لو لم يفرض الله هذه الطاعات لكان خيراً لنا ، وبالاستهزاء بالأذكار ، وبتسميته عند أكل الحرام ، أو فعل الحرام كالزنا ويكفر بالاستهزاء بالأذان لا بالمؤذن .

ويخاف الكفر على من قال للآمر بالمعروف : غوغا، على وجه الرد والإنكار، ويكفر بقوله له فضولي . . . ويكفر بتصدقه على فقير بشيء حرام يرجو الثواب .

ويخاف عليه الكفر إذا شتم عالماً أو فقيهاً من غير سبب.

وبخروجه إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيها يفعلون في ذلك اليوم، وبشرائه يوم النيروز شيئاً لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيمًا للنيروز، لا للأكل والشرب، وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيمًا لذلك اليوم..

وبتحسين أمر الكفار اتفاقاً، حتى قالوا: لو قال: ترك الكلام عند أكل الطعام من المجوس حسن، أو ترك المضاجعة حالة الحيض منهم حسن فهو كافر.

وبذبحه شيئاً في وجه إنسان وقت الخلقة، أو للقادم من الحج أو الغزو، والمذبوح ميتة، وقيل لا يكفر، وقوله لسلطان زماننا: عادل، وقيل: لا، وعلى هذا الاختلاف قول الخطباء في ألقاب السلطان: العادل الأعظم، مالك رقاب الأمم، سلطان أرض الله، مالك بلاد الله. وبقوله: لا تَقُلُ للسلطان هذا، حين عطس السلطان فقال له

رجل: يرحمك الله. . . وباعتقاد أن الخراج ملك السلطان. ويكفر بتلقين كلمة الكفر ليتكلم بها ولو على وجه اللعب.

وكذا من حسن كلام أهل الأهواء وقال: معنوي، أو كلام له معنى صحيح، إن كان ذلك كفراً من القائل كفر ألمحسن، وكذا من حسن رسوم الكفرة، واختلف في تكفير من قال: إن إبراهيم بن أدهم رأوه بالبصرة يوم الترويه وفي ذلك اليوم بمكة.

قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وفي «الجامع الأصغر» إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمداً لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا: لايكفر، لأن الكفر يتعلقُ بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر، وقال بعضهم: يكفر، وهو الضحيح عندي لأنه استخف بدينه...

والحاصل أنه من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أولا عباً كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده . . . الخ» انتهى كلام ابن نجيم، وهو منب عن كثير من ألفاظٍ يكفر بها عند الحنفية وكثير من غيرهم . .

وقال الخطيب الشربيني في شرحه لمتن أبي شجاع المسمى «غاية الاختصار» من الكتب الفقهية الشافعية (٢/٥/٢) بعد تعداد صور يكفر بها المسلم:

«وهذا بابٌ لا ساحل له» ١ هـ وفي الكبائر لابن حجر الهيتمي من ذلك شيءٌ كثير وكذا في «قواطع الإسلام» له.

وقال مرعّي بن يوسف الحنبلي في كتابه «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» (٣٥٣/٣): «من ادعى النبوة أو صَدَّقه، أو أشرك بالله تعالى، أوسبه، أو رسولاً أو ملكاً له، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة. . . أو كتاباً أو رسولاً أو ملكاً له أو وجوب عبادة من الخمس ومنها الطهارة، أو حكمًا ظاهراً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً، بلا تأويل كتحريم زنا أو لحم ـ لاشحم ـ خنزير، أو حشيشة، أو حل

خبز ونحوه أو شك فيه ومثله لا يجهله، أو يجهله وعرف وأصر، أو سجد لصنم أو كوكب، ويتجه السجود للحكام بقصد العبادة كفر. وللتحية كبيرة. أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعاً، قاله الشيخ.

أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أو امتهن القرآن \_ صانه الله تعالى \_ أو ادعى اختلافه أو القدرة على مثله، أو أسقط حرمته كفر. . . الخ. »

فلعله بهذه النقول عن فقهاء المذاهب الأربعة يظهر الحق، ويبطل قول من قال: إن المسلم القائل بالشهادتين القائم بالأركان لا يكفر، كما يدندن حوله كثير من غلاة القبوريين منذ أزمان.

فإذا تقرر إجماع أهل العلم أن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج قد يخرج من الدين جملة فيكون مرتداً لقول يقوله، أو فعل يفعله، أو اعتقاد يقوم بقلبه، فإننا بعد ذلك نقيم البرهان من كلام أهل العلم على تكفير عباد القبور، العاكفين عليها الداعين أصحابها، أو المستشفعين بأهل القبور كائناً من كانوا، وإن في كلام الله تبارك وتعالى وسنة رسوله على لأكبر العلم الذي ليس بحاجة معه إلى نقل كلام آخر، ولكن من الناس من لا يفقه دلائل الكتاب والسنة حتى تنقل له أقوال العلماء. وإن هذا الفصل منشأ لهذه الغاية، بها لايظل بعده للمنازع حجة، ولا سبيل على الاعتراض، إذ من تأتي النقول عنهم صرحوا بكفر وشرك من سأل غير الله. أو اتخذه واسطة.

ا لمنها) ما قاله ابن حجر الهيتمي في «شرح الأربعين» قال
 «من دعا غير الله فهو كافر» ١ هـ.

٢ ــ ومنها ما قال الشيخ العلامة صنع الله بن صنع الله الحلبي ثم
 المكي المتوفى سنة ١١٢٠ هـ في كتابٍ رد به على من ادعى أن للأولياء
 تصرفاً في الحياة وبعد المهات، قال :

«هذا وإنه قد ظهر الآن بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفاتٍ في حياتهم وبعد المهات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهم تكشف المهات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، . . . قال : وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق، ومصادمة الكتاب العزيز المصدق، ومخالف لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة».

ثم ساق قوله تعالى ﴿والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ﴿ وذكر آياتٍ في هذا المعنى ثم قال : فقوله في الآيات كلها «من دونه» أي : من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده . . إلى أن قال :

وأما القول بالتصرف بعد المهات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة، قال جل ذكره ﴿إنك ميت وإنهم ميتون ﴾، ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ﴾.

## ثم قال:

«وأما قولهم: فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله، وأبدع، لمصادمة قوله جل ذكره: ﴿ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أ إله مع الله ﴾، ﴿قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ﴾. وذكر آياتٍ في هذا المعنى ثم قال : فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لاغيره، وأنه المستعان لكشف الشدائد والكرب، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، والقادر على إيصال الخير فهو المنفرد بذلك.

فإذا تعين جل ذكره خرج غيره من ملك ونبيّ وولي.

فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربةٍ أو قضاء حاجته تأثيراً فهو على شفا حفرة من السعير.

قال: فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن: ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾، ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾، ﴿أَأْتُخَذُ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تُغْنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون ﴾.

فإن ذكر ماليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره

على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره، ولا خير إلا خيره. » انتهى كلام العلامة صنع الله الحلبي ثم المكي الحنفى (۱).

٣ ـ وقال العلامة أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة ٨٤٥ صاحب التصانيف في كتابه : «تجريد التوحيد المفيد» ص ٨ :

«وشرك الأمم كله نوعان : شرك في الإلهية، وشرك في الربوبية.

فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك. وهو شرك عباد الأصنام، وعباد الملائكة، وعباد الجن، وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ ويشفعوا لنا عنده، ولنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك، وأقاربه وخاصته.

والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب، وترده، وتقبح أهله، وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهلك تعالى من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله».

وقال ص ١٢ ـ ١٣ : «والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور على ثلاثة أقسام : قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية.

وقوم يزورونهم يدعون بهم، فهؤلاء المشركون في الألوهية والمحبة (٢).

وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم وقد قال النبي على الله : «اللهم لا

 <sup>(</sup>١) بإختصار من تيسير العزيز الحميد للشيخ سليهان بن عبدالله، ص (١٩٦ ـ ١٩٩).

 <sup>(</sup>٢) يعني بـ «يدعون بهم» الاستشفاع بهم، وسؤالهم الشفاعة والتوسط، ولا يعني التوجه بالذوات أو الجاه ونحو ذلك، لأن هذا ليس شركاً، بل بدعة ووسيلة إلى الشرك.

تجعل قبري وثناً يعبد». وهؤلاء هم المشركون في الربوبية». وقال المقريزي أيضاً ص ١٨ ـ ١٩ :

«ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، ومنها التوكل فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه فمن حلف بغيره فقد شبهه به، ومنها الذبح له فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك.

هذا في جانب التشبيه، أما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعى الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله، ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان، ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. » انتهى.

وقال الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي في «شرح درر البحار» :
«إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض
الصلحاء قائلا : ياسيدي فلان إن رُدِّ غائبي أو عوفي مريضي فلك
من الذهب والفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعاً، لوجوه :إلى أن قال ـ «منها ظن أن الميت يتصرف في الأمر، واعتقادُ هذا كفر»
انتهى، نقله عنه جماعه منهم سراج الدين ابن نجيم في «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»، وعنه نقل الشوكاني في «الدر النضيد» ص ع ،

وقال العلامة محي السنة في الأصقاع اليهانية حسين النعمي المتوفى سنة ١١٨٧ هـ في كتاب «معـــارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ص ٢٠٩ بعد كلام طويل في الدعاء: «فدعاءُ غير الله تعالى: إخراج للدعاء عن محله وموضوعه، كقيامه بتلك الصلاة على تلك الكيفية للمقبور والحجر، سواء بسواء. والفصل بين الصلاة والدعاء: فصل بين متآخيين، وتفريق بين قدين، وإلا فليجعلوا

للمقبور صلاة وصياماً، ونحوهما، يفارق الذم والتشريك، ويكون صالحاً خالياً عن الفساد والمنكر، سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم» ١ هـ. وكتابه كله في موضوع القبور، وعبادها، وفيه من البراهين المنيرة، والحجج القويمة ما يرجع كل ضال كتبت له الهداية إلى سواء الصراط. وقال قرين النعمي ومؤاخيه في نصر السنة في اليمن العلامة محمد بن إسهاعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة ١١٨٧ في داليته المشهورة في مدح الشيخ محمد بن عبدالوهاب:

«ويَعْمُرُ أركانَ الشريعة هادماً

مشاهد ضلَّ الناسُ فيها عن الرشد

أعادوا بها معنى سُواع ومشله

يغ وث وود بئسَ ذلك من ود

وقد هتفوا عند الشدائد باسمها

كما يهتِفُ المضطرُ بالصَمَدِ الفرد

وكم عقروا في سُوْحِها مِن عقيرةٍ

أُهِــلَّتْ لغــير اللهِ جهــلًا على عمــد

وقال في كتابه «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» ص ١٥: «والنذور بالمال على الميت ونحوه، والنحر على القبر، والتوسل به، وطلب الحاجات منه: هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنها يفعلونه لما يسمونه وثناً وصنمًا، وفعله القبوريون لما يسمونه ولياً وقبراً ومشهدا. والأسماء لا أثر لها، ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية» ١ هـ.

وقال عالم اليمن في القرن الثالث عشر محمد بن علي الشوكاني في «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» ص ١٩ بعد سياقه الأدلة على كفر عباد القبور المستشفعين والمستغيثين بأصحابها: «فإن قلت: إن هؤلاء القبورين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع، والخير

والشربيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سيحانه!

قلت : وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع، وأن الخير والشربيده، وإنها عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى كها حكاه الله عنهم في كتابه العزيز ثم قال ص ٢١ :

«فإن قلت: إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها.

قلت : هؤلاء إنها قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم، فإن من استغاث بالأموات، أو طلب منهم مالا يقدرُ عليه إلا الله سبحانه، عظمهم أو نذر لهم بجزء من ماله، أو نحر لهم، فقد نزلهم منزلة الألهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال، فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله، ولا عمل بها، بل خالفها اعتقاداً وعملاً فهو في قول لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلهاً غير الله الله الله على نفسه، فإنه قد جعل إلهاً غير الله الله الله الله على نفسه،

ومثل هذه النقول كثيرة في الشرق والغرب من علماء كل بلد الذين تخلصوا من التقليد والتبعية للمشايخ الكذبة المستفيدين من المساكين الجهلة.

والنقول كثرة فتتبعها تجد ما قلنا، وما زال أهل العلام في كل قرن ينكرون هذه الأمور ويكفرون فاعلها، ففي القرن الخامس: أنكرها وكفر بها ابن عقيل الحنبلي صاحب الفنون، وفي السادس: ابن الجوزي، وفي السابع: أبو شامة والنووي وغيرهم وابن تيمية، وفي الشامن: ابن القيم وابن عبدالهادي وابن كثير وابن مفلح وكلهم حفاظ مشهورون، وفي التاسع: المقريزي وغيره كابن قطلوبغا وفي العاشر: البركوي وفي الحادي عشر: صنع الله الحلبي والبهوي وفي الثاني عشر: جماعات تفرقت بلدانهم والتقت كلماتهم بهدي ربهم ففي الثاني عشر: جماعات تفرقت بلدانهم والتقت كلماتهم بهدي ربهم ففي

<sup>(</sup>١) ومن ذكرت أسهاءهم على سبيل التمثيل والتصريح.

وسط الجزيرة محمد بن عبدالوهاب، وفي اليمن النعمي والصنعاني، وغيرهم جماعات ثم بعد ذلك كثر القول بالحق في أصقاع الأرض في المند والعراق ومصر والشام والجزيرة وغيرها من البلدان في الشرق والغرب.

ولو قال عالم أو عالمان في مسألة حكمًا بدليلها لوجب الرجوع إلى قولها، فكيف بأمة من العلماء ينهون ويحذرون عن هذا الشرك وأدلتهم أوضح أدلة، وأصحها في النقليات، وأصرحها في العقليات.

فليخف كل إنسان على نفسه وإسلامه، فإن الأمر أمر كفر وإسلام، وإلحاد وإيهان، فالخوف الخوف، والنجاة النجاة يا عباد الله.

وللشيخ تقي الدين بن تيمية وعلماء الحنابلة الأقوال المستفيضة في كفر متخذ الشفعاء والأنداد من الأموات، فهاك بعضها تتميمًا للمقام:

قال شيخ الإسلام: «من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم يدعوهم، ويسألهم - كفر - إجماعاً» نقله عنه جماعة مقررين له، ومنهم ابن مفلح في «الفسروع» (١٦٥/٦)، والمرداوي في «الإنصاف» (٣٢٧/١٠)، والمسيخ مرعي في غاية المنتهى (٣/٥٥/٣)، وفي «الإقناع وشرحه» (١٠٠/٤) ونقله من غير الحنابلة ابن حجر الهيتمي المكي في «قواطع الإسلام».

قال الشيخ سليمان في «تيسير العزيز الحميد» ص ١٩٤:

«وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له، فيكون صرفه لغير الله شركاً» ١ هـ

وقال ابن تيمية في «الرسالة السنية»:

«فكل من غلا في نبي، أو رجل صالح، وجعل فيه نوعاً من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني، أو أغثني، أو ارزقني، أو اجبرني، أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل» ١ هـ

وقال تلميذه ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/ ٣٤٠) :

«والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه

وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه، ورضى قوله وعمله، وهم أهل التوحيد.

وقال: وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله، ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت ـ أعظم مما يغضب لله، ويستبشر بذكرهم، ويتبشش به، سيما إذا ذكر عنهم ماليس فيهم من إغاثة اللهفات وكشف الكربات، وقضاء الحاجات، وأنهم الباب بين الله وبين عباده، فإنك ترى المشرك يفرح ويُسر ويحن قلبه، وتهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاة، وإذا ذكرت له الله وحده وجردت توحيده لحقته وحشة، وضيق وحرج، ورماك بنقص الإلهية التي له، وربها عاداك.

رأينا والله منهم هذا عياناً، ورمونا بعداوتهم، وبغوا لنا الغوائل، والله مخزيهم في الدنيا والآخرة، ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم: عاب آلهتنا، فقال هؤلاء: انتقصتم مشايخنا..» ١ هـ. وقال الحافظ ابن عبدالهادي في كتابه «الصارم المنكي» آخر ورقة

: منه

«قوله - أي السبكي - إن المبالغة في تعظيمه واجبة. (١) أيريد بها المبالغة بحسب مايراه كل أحد تعظيمًا حتى الحج إلى قبره، والسجود له والطواف به، واعتقاد أنه يعلم الغيب، وأنه يعطي ويمنع، ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين، ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع فيمن شاء، ويدخل الجنة من شاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك، وانسلاخ من جملة الدين». ١ هـ

فتدبر مقالة هذا الحافظ العلم، والحفاظ قبله، تعلم منه أن الخزي و السوء على المشركين، الذين سهلوا قيادهم لردة الشياطين وجند

ه(١) أي : تعظيم الرسول 癱.

إبليس، وهو على إضلالهم حريص، فقال لرب العالمين ﴿فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين﴾.

فافطن لهذه المواضع التي التقت كلمة أهل العلم الذين أثنى عليهم وشهد لهم بالإمامة والفقه واتباع السنة علماء عصرهم، ومن بعدهم إلى يومنا.

وبهذه النقول الجليات، والكلمات الواضحات، والأحرف النيرات، من العلماء الأعلام تنزاح شبه طالما علقت بقلوب الذين زين لهم المتسيدون الفساد والشرك جهلاً أو عن علم.

والواجب الوقوف على هذه المكفرات، المحكوم على مرتكبها بالشرك الأكبر المخرج من الدين، والنظر فيها وفقه معانيها، وسؤال الله الابتعاد عنها، وتجنب أهلها، والبراءة منهم قولاً وعملاً.

ويتحتم شرعاً على طالب السلامة، مبتغي الجنة ورضا رب العالمين أن يتعلم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ويتعلم فضله، وأنواعه، وأن يتعلم حكم ضده ليحذر منه، من الشرك الأكبر ووسائله ودواعيه.

وليستقم طالب النجاة على التوحيد قولاً وعملاً واعتقاداً، وليباعد نفسه من كل ما يخدشه، أو يكلمه، وليوطن نفسه على تحقيقه كاملاً تاماً من شوائب النقصان، فبهذا تنال الكرامة عند الله، ويلحق المؤمن بأفضل الخلق محمد على وبأصحابه، والصديقين والشهداء. وأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .

قال الشوكاني في «الدر النضيد» ص ٢٧ - ٢٨:

«واعلم أن ماحررناه وقررناه من أن كثيراً مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركاً قد يخفى على كثير من أهل العلم. وذلك لالكونه خفياً في نفسه، بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر وكونه قد شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير، وهو يرى ذلك ويسمعه ولا يرى ولا يسمع من ينكره، بل ربها يسمع من يرغب فيه، ويندب الناس إليه.

وينضم إلى ذلك مايظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة وللعامة فيهم اعتقاد. وربها يقف جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذور ويستدروا منهم الأرزاق ويقتنصوا النحائر، ويستخرجوا من عوام الناس مايعود عليهم وعلى من يعولونه، ويجعلون ذلك مكسباً ومعاشاً.

وربها يهولون على الزائر لذلك الميت ويجعلون قبره بها يعظم في عين الواصلين إليه . . . ثم قال :

فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة، وانقراض القرن بعد القرن يظن الإنسان في مبادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك، بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه، وإذا سمع من يقول ذلك أنكره ونباعنه سمعه، وضاق به ذرعه لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات، وأكبر

المحرقات مع كونه قد درج عليه الأسلاف، ودب فيه الأخلاف، وتعاودته العصور، وتناوبته الدهور.

وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم، ويحكمون العادات المستمرة وبهذه الذريعة الشيطانية، والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على شركه، واليهودي على يهوديته، والنصراني على نصرانيته، والمبتدع على بدعته، وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً، وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرها، وألفوا ذلك ومرنت عليه نفوسهم، وقبلته قلوبهم، وأنسوا إليه، حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدلوا بها غيرها لنفروا عن ذلك ولم تقبله طبائعهم، ونالوا ذلك المرشد بكل الكروه، ومزقوا عرضه بكل لسان. .» انتهى كلام العلامة الشوكاني، وهو فصل فيها ذكره، فعسى الله أن يهدي به أقواماً إلى طريقه القويم، وصراطه السابل الكريم.

وكثيراً مايردد المفتونون بالقبور، الغالون في الصالحين في منع الحكم على فعلهم بالشرك أن هذه الأمة لا يقع فيها إشراك بالله، ورجوع إلى أديان من سبق من الأمم، فيحتجون بهذا مع احتجاجهم بمنع تكفير من تلفظ بلا إله إلا الله ولم يعمل بها دلت عليه من إخلاص العبادة لله، وإفراده وحده بأنواع أفعال العباد كالمحبة والرجاء والخوف - خوف السر - والدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر ونحوها.

ورسول الله على قد قطع هذه الشبهة من القلوب، وبصر أمته بهذه المسألة فتركها وقد حذر وأنذر وأخبر، فحذر من سلوك مسلك اليهود والنصارى، وأخبر بأن أمته تحذو حذو الأمم قبلها في ما عملته تلك الأمم من شرك وعصيان، فروى الشيخان البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي على قال: «لتتبعن سَنَن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يارسول الله. آليهود والنصارى؟ قال: فمن؟» هذا لفظ البخاري (١٣/ ١٠٠)، وأخرجه البخاري عن أبي هريرة.

قال ابن بطال في «شرح البخاري»: «أعلم على أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور، والبدع، والأهواء، كما وقع للأمم قبلهم. وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الأخِر شر، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. وأن الدين إنها يبقى قائمًا عند خاصة من الناس» ١ هـ

قال الشيخ سليمان بن عبدالله(): «وهذا من معجزاته، فقد اتبع كثير من أمته سَنَنَ اليهود والنصارى وفارس في شيمهم ومراكبهم ٥٠١) تسير العزيز الحميد ص ٣٢٠ ـ ٣٢١ ط. الأولى.

قال : «والأمم قبلنا وجد فيها شرك، فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع».

وروى أحمد في «المسند» (٢٧٨/٥) وأبو داود في «السنن (٢٨٤, ٢٧٨) وأبو داود في «السنن (٢٠٢٤) وابن ماجَه (٣٩٥٢) والحاكم (٤٤٩/٤) وغيرهم عن ثوبان رضى الله عنه في حديثِ قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان».

هذا لفظ أحمد وأبي داود، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

ففي الحديث الرد على من قال بخلافه من عباد القبور، الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة.

وفي معناه ما أخرجه البخاري (١٣/ ٧٦/) ومسلم (١٨٢/٨) عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياتُ نساء دوس على ذي الخلصة».

وأخرج مسلم (١٨٢/٨) عن عائشة مرفوعاً: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى».

وصدق رسول الله ﷺ تسليمًا كثيراً، وإن عبادة اللات والعزى لكائنة.

قال ابن بطال في شرحه للبخاري: «هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شي، و لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة، إلا أنه يضعف ويعود غريباً كما بدأ» ١ هـ

ففي هذه الأحاديث دليل على أن الأمة يكون فيها الشرك قبل قيام الساعة. وفي حديث ثوبان دليل واضح على وقوع الشرك في قبائل، وفي لفظ: «فئام» أي: جماعات كثيرة، وهناك قبائل من أمته على الحق ثابتون، فدل على أن هذا عند غربة الدين واشتداد ذلك، وهذا من علامات القيامة الصغرى التي تكون قبل قيام الساعة بأزمان مديدة، شأنها شأن سائر العلامات الصغرى التي تكون كما أخبر نبي الله على من بعد موته إلى قرب قيام الساعة.

وهذه العلامات كثيرة في أحاديث مشهورة، ولحوق قبائل من أمته بالمشركين، وعبادة قبائل الأوثان من جنسها مما يكون شيئاً فشيئاً إلى قيام الساعة.

وحديث عبادة اللات والعزى وذي الخلَصة تكون العبادة \_ وهو الظاهر \_ لها بأعيانها، وقد يكون أراد أجناسها مما يعبد من دون الله، والأول أليق لتعين حمل النص على ظاهره.

ويحتج بعض المبتدعة المخرفين بحديث رواه مسلم في «الصحيح» (١٣٨/٨) : عن جابر قال : سمعت رسول الله على يقول : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم»(١).

والجواب أن يقال: إن الشيطان أيسَ بنفسه \_ ولم يُأيَّسْ \_ لما رأى عز الإسلام في حياة النبي على وإقبال القبائل على الدخول في هذا الدين الذي أكرمهم الله به، فلما رأى ذلك يئس من أن يرجعوا إلى دين الشيطان، وأن يعبدوا الشيطان أي: يتخذوه مطاعاً.

وهذا كما أخبر الله عن الذين كفروا في قوله ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم﴾ فهم يئسوا أن يراجع المسلمون ما عليه المشركون من الدين الباطل القائم على اتخاذ الأنداد مع الله، وصرف العبودية إلى أشياء مع الله أو من دونه.

فلما رأى المشركون تمسك المسلمين بدينهم يئسوا من مراجعتهم، وكذا الشيطان يئس لما رأى عز المسلمين ودخولهم في الدين في أكثر نواحي جزيرة العرب.

والشيطان ـ لعنه الله ـ لا يعلم الغيب، ولا يعلم أنه ستحين له فرص يصد الناس بها عن الإسلام والتوحيد، وكانت أول أموره في صرف الناس لعبادته بعد موت النبي على ، حيث أطاعه أقوام وقبائل فارتدت عن الإسلام إما بمنع الزكاة، أو باتباع مدعى النبوة.

فنشط وكانت له جولة وصولة ثم كبته الله. والمقصود أن الشيطان ييئس إذا رأى التمسك بالتوحيد والإقرار به والتزامه، واتباع الرسول

 <sup>(</sup>١) ساقه صاحب المفاهيم ص ٧٧ هكذا: وإن الشيطان قد أيس أن يُعْبَد في جزيرتكم \_ جزيرة العرب،
 فحذف كلمة والمصلون، الثابتة.

على أن يصد الناس عن هذا.

ولذا تمكن من هذا في فتراتٍ مختلفة ، فعبده القرامطة عبادة طاعة وهم في الجزيرة وأفسدوا ما أفسدوا ، وعبده من بعدهم مما يعرفه أو لو البصيرة .

﴿ أَلَمُ أَعَهِدَ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم أَنْ لَا تَعْبَدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ، وأَنْ اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾.

قال أبو جعفر محمد بن جرير إمام المفسرين رحمه الله في «تفسيره» (٢٣/ ٢٣ حلبي): «يقول: وأكم أعهد إليكم أن اعبدوني دون كل ما سواي من الآلهة والأنداد، وإياي فأطيعوا، فإن إخلاص عبادتي، وإفسراد طاعتي، ومعصية الشيطان هو الدين الصحيح والطريق المستقيم» انتهى.

ثانياً: إن نبينا محمداً على قد أنزل عليه هذا القرآن الذي فيه فصل ما بين الشرك والتوحيد، ونوع هذا في القرآن وقرر حتى صار مما يعلم بالضرورة أن النبي محمداً على بعثه الله يدعو إلى التوحيد توحيد العبادة وينهى عن الشرك وهو اتخاذ الأنداد وعبادة غير الله ومحبة غيره كمحمة الله.

فهذا معلوم بالضرورة، وأن النبي على قاتل أناساً مقرين بتوحيد السربوبية وهو أن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم ومحيهم ومميتهم. . قاتلهم ليقروا ويلتزموا بتوحيد الإلهية الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله .

فهذا الأصل وهو الركن الأوثق والطود الأعظم نعلم يقيناً أن الله جل وعلا لم يترك هذا الأمر ملتبساً أو مما يجتهد فيه أهل الذكر، بل هو أصل مقطوع به، مجزوم به لا اشتباه فيه ولا التباس، كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في حديث العرباض بن سارية الصحيح : «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»

فهذه البيضاء هي مضمون لا إله إلا الله، وهي إفراد الله بالعبادة وخلع الأنداد، والكفر بها يعبد من دون الله، والبراءة من الشرك وأهله، كها فسرها أهل العلم رحمهم الله.

فإذا علم هذا يقيناً فمحال أن يكون الشرك بصورته التي نهى الله عنها موجوداً في بلادٍ كثيرة ويحكم عليها بالشرك ويوجد في الجزيرة بصورته ولا يحكم عليها بالشرك. هذا من التلاعب والهوى الصارخ. فمعنى الحديث متضح والحمد لله.

ثالثاً: جاء في الحديث إياس الشيطان من أن يعبده المصلون، والصلاة من أركان الإسلام العظام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، والصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم المنكر الشرك بالله وصرف محض حق الله إلى غيره من الأنبياء والصالحين، فيكون هذا القيد لازماً للشهادة وإخلاص الدين، فيكون المعنى: إن الشيطان يئس أن يعبده المخلصون دينهم لله. فتأمل نكتة تقييده بالمصلين، ويعني بها حقيقة الصلاة وثمرتها، وهذه نكتة مفيدة مَن الله بها، والحمد لله الموفق للصالحات.



#### التــــرك

تقول: تبرك يتبرك تبركاً. مأخوذ من البركة.

قال أبو منصور في «تهذيب اللغة» (١٠/ ٢٣١) :

«وأصل البركة: الزيادة والناء».

فالبركة: زيادة ونهاء في شيء يريده المتبرك في تبركه بها تبرك به. وهذه الزيادة والنهاء قد تكون في أمكنة وقد تكون في ذوات وقد تكون في صفات، هذا على مقتضى ورودها اللغوي، وأما الشرعي فيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاءالله.

ومن الأول قوله تعالى : ﴿وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ، وقوله : ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ﴾ . وقوله : ﴿لفتحنا عليهم بركاتٍ من الساء والأرض ، وقوله : ﴿وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً ﴾ .

. ومن الثاني قوله تعالى : ﴿ وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ﴾ ، وقوله تعالى في قصة نوح : ﴿ اهبط بسلام منا وبركاتٍ عليك وعلى أمم ممن معك ﴾ .

ومن الثالث قوله تعالى : ﴿ فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ﴾ وقوله : ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ﴾ .

وإذا تدبرت كتاب الله العزيز وجدت أنه يدل على أن البركة من الله، وتُطلب منه سبحانه وتعالى وحده، وهو يضعها فيمن شاء من خلقه، وفي ما شاء من بريته.

قال تعالى : ﴿ أَلَا لَهُ الْحُلَقُ وَالْأَمْرُ تَبَارِكُ اللهُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ ، وقال : ﴿ تَبَارِكُ الذي : ﴿ تَبَارِكُ الذي خَلِ اللهِ أَحْسَنُ الْحَالَقِينَ ﴾ وقال جعل في السماء بروجاً ﴾ وقال : ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ وقال : ﴿ تَبَارِكُ اسم ربك ذي الجلال والإكرام ﴾ والآيات الواردة بلفظ :

«تبارك» كثرة.

ولفظ «تبارك» لم يرد في كتاب الله إلا مسنداً إلى الله، وهي صيغة مفيدة أعظم أنواع معنى البركة، وأكثرها نفعاً، وأعمها متعلقاً وأثراً. فالبركة لله، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه أعطى بركة الأصناف

### فمن ذلك:

١ \_ الأنبياء والرسل، كما قال تعالى : ﴿ وباركنا عليه وعلى إسحاق ﴾ وقال في إبراهيم وأهل بيته : ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ﴾ .

وقال في نوح ﴿ اهبط بسلام منا وبركاتٍ عليك ﴾ . وقال عيسى عليه السلام : ﴿ وجعلني مباركاً أينها كنت ﴾ .

٢ ــ ومن ذلك وضعه البركة في أما كن العبادة كالمسجد الأقصى والمسجد الحرام قال تعالى : ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ﴾، وقال تعالى : ﴿إِن أُول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً ﴾.

\* \_ ومن ذلك إخباره عن ما أنزله من الذكر أنه مبارك قال تعالى : ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ﴾ وهذا الذكر هو القرآن العظيم كما قال تعالى ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ﴾ ، وقوله : ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ﴾ .

فالقرآن الحكيم ذكر مبارك، وتدبر آياته عمل مبارك، ومن هذا التدبر علوم القرآن، والسنة مبينة لمجمل القرآن، وهي مباركة، واتباع القرآن والسنة مبارك، وعلومهما الناشئة عن تدبر آيات الكتاب وفقه السنة علوم مباركة.

هذه أنواع ثلاثة فيها بركة خاصة، دل عليها الذكر الحكيم

وهناك بركة عامة، لها أنواع أيضاً : فمن ذلك :

ا ـ أن المطر مبارك لما يحصل به من زيادة في معايش الناس وزروعهم، ونهاء في ذلك قال تعالى : ﴿ونزلنا من السهاء ماءً مباركاً فأنبتنابه جناتٍ وحب الحصيد﴾.

٢ \_ ومن ذلك مباركته تعالى في الأرض كما قال : ﴿وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ﴿ وقوله : ﴿ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ﴾ .

٣ ـ ومن ذلك مباركته تعالى ما يأتي من السهاء وما يخرج من الأرض، كما قال: ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السهاء والأرض﴾.

فهذه وأشباهها، مباركة عامة يحصل بها النفع والخير، والنهاء والزيادة.

ولعله يظهر أن البركة الخاصة اللازمة لذات \_ دون المكان والصفة \_ تكون متعدية يحصل التبرك بأعيانها لما فيها من البركة اللازمة الدائمة بالذات.

وأما البركة الخاصة بمكان العبادة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي فإن البركة لا تكون متعدية بأجزاء المسجد، فلا يتمسح بأعمدة المساجد ولا جدرانها بإجماع المسلمين، والمساجد مباركة، فعلم أن بركتها معناها زيادة ونهاء في ما يحصله العابد من الخير، فالمسجد الحرام صلاة فيه بمئة ألف صلاةٍ فيها سواه، والمسجد النبوي بألف صلاة.

وهذا نحو بركة الرسل صلوات الله عليهم، فإنها في أحدِ قسميها بركة اتباع وعمل، فالمتبع لسنتهم المهتدي بهديهم يحصل له نهاء وزيادة في ثواب عمله بسبب اتباعهم فهذا معنى البركة الخاصة

بقسميها.

بخلاف المباركة العامة فإنها قد تحصل في وقت دون وقت، أو في نوع دون نوع. فما هو بين أنه ما كل ما جاء من السهاء وخرج من الأرض يكون مباركاً دائبًا، بل إعطاؤه البركة من الله متعلق بأمور أخرى، إن وجدت أعطي البركة، وإن انتفت زالت البركة، فهي بركة عامة من حيث ظرفها، خاصة من حيث وقتها، غير لازمة للشيء.

إذا تقرر هذا، فالبركة في مواردها من الكتاب والسنة قسمان:

الأول: بركة ذات، وأثرها أن يكون ما اتصل بتلك الذات مباركاً، وهذا النوع للأنبياء والمرسلين لا يشركهم فيه غيرهم، حتى أكابر أصحاب النبي محمد على كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى لايشركونهم في هذه البركة.

ولا يتعدى أثر بركة الأنبياء إلا لمن كان على مادعى به سائرين، وبعمله مقتدين، وبأمره ملتزمين وعن نهيه منتهين. ولذا فصحابة رسول الله على لم تتعد إليهم بركته في معركة أحد حين خالفوا أمره وعصوه.

وهذا النوع من تعدي البركة قد انقطع بعد موت النبي على الله ما كان من أجزاء ذاته باقياً بيقين بعد موته عند أحد، وقد ذهب ذلك المتيقن مع انقراض قرن الصحابة رضى الله عنهم.

الشاني: بركة عمل واتباع: وهي عامة لكل من وافق عمله سنة النبي على فكل مسلم فيه بركة عمل مقدرة بقدر اتباعه وموافقته لأمر الله ونهيه، بالائتهار بالأمر، والانتهاء عن النهي.

ولذا جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٦٩/٩) في النخلة: «وإن من الشجر لما بركته كبركة المسلم». فلكل مسلم بركة بقدره.

وليست هي بركة ذات معلوم هذا باليقين وما ادعاه مدع، وإنها هي بركة عمل.

وفي الصالحين من عباد الله المتبعين بركة عمل واتباع بقدر ما فيهم من مقتضيات تلك البركة، فالعالم بالسنة له بركة علم، والحافظ لكتاب الله الواقف عند حدوده فيه بركة من أثر ذلك، وهكذا.

وإن أعلى الصالحين بركة أشدهم اتباعاً لدين الإسلام، ومحافظة على واجباته، ومباعدة عن محرماته.

ومن المحرمات أفعال القلوب، فكم من مبتعد عن محرمات الجوارح، خائض في محرمات القلوب، ولا يبالي.

وبهذا تجتمع النصوص، فها كان من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهو مما اجتمع فيه نوعى البركة.

وما كان من غيرهم فهم مما بورك فيهم بركة عمل وعلم واتباع. ولذا تجد أثر هذه البركة لا يتعدى إلا بالأعمال لا بالذات ولا بأجزائها.

ولذا قال أُسَيْد بن حُضَيْر في سبب مشر وعية التيمم: «لقد بارك الله للناس فيكم ياآل أبي بكر» أخرجه البخاري في «التفسير» من صحيحه.

واللفظ المروي عند الشيخين البخاري ومسلم: «ما هي بأول بركتكم ياآل أبي بكر» ومعنى اللفظين واحد. ومعلوم أنه ما كان أسيد ولا غيره يبتغي من أبي بكر أو آله بركة ذاتٍ كها كانوا يفعلونه مع النبي على التبرك بشعره ونحوه.

وإنها هي بركة عمل هو الإيهان والتصديق والنصرة والاتباع.

ومن ذلك ما قالته عائشة رضى الله عنها لما تزوج النبي على جويرية بنت الحارث قالت: «فها رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها» أخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٧/٦)، وأبو داوود في «السنن»

بإسناد جيد.

فهذه بركة عمل لتزوج النبي ﷺ بها، فكان أن سبب ذلك عتقَ كثير من قومها.

## التــــبرك بـالنبي محمـــــد ﷺ

إن النبي محمداً على مبارك الذات، مبارك الصفات، مبارك الأفعال، وهذه البركة فيه على متحققة في ذاته وصفاته وأفعاله.

فقد ثبت عن بعض صحابة رسول الله على أنهم كانوا يتبركون بأشياء منفصلة عن بدنه كالشعر، والوضوء، والعرق وغير ذلك، مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، في الصحيحين وغيرهما.

فله على من أنواع البركة أعلى ما يهبه الله بشراً من رسله، وأجزاؤه على تتعدى بركتها ويجوز التبرك بها، كما فعلت جماعة من الصحابة.

وأما آثاره المكانية كمكانٍ سار فيه، أو بقعةٍ صلى فيها، أو أرض نزل بها فلم يعرف دليل شرعي يومئ أو يشير إلى أن بركة بدن الرسول على قد تعدت إلى هذا المكان، فيكون مباركاً يشرع التبرك به. ولذا لم يكن يفعل هذا صحابته في حياته ولا بعد مماته.

فها سار فيه رسول الله ﷺ أو نزل فيه فلا يجوز التبرك به، لأن هذا وسيلة إلى تعظيم البقاع التي لم يشرع لنا تعظيمها، ووسيلة من وسائل الشرك، وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ضلوا وهلكوا.

قال المعرور بن سويد الأسدي : خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداة. ثم رأى الناس يذهبون مذهباً، فقال : أين يذهب هؤلاء؟

قيل : يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله ﷺ هم يأتون يصلون فيه .

فقال : إنها هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم

فيتخذونها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض، ولا يَتَعَمَّدُها. أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/٣٧٦)، ومحدث الأندلس محمد بن وضاح القرطبي في «البدع والنهى عنها» ص ٤١، بإسناد صحيح.

فهذا قول الخليفة الراشد، الذي قال فيه رسول الله على الله على الله عز وجَلّ جعل الحقّ على قلب عمرو لسانه الخرجه أحمد (٢/٩٥) عن ابن عمر بإسنادٍ صحيح، ورواه من طريق أخرى عن ابن عمر (٢/٣٥)، ورواه أحمد (٥/٥٤) وأبو داوود (رقم ٢٩٦٢) عن أبي ذر، ورواه أحمد (٢/٢٠) عن أبي هريرة ورواه جمعٌ (١) عن هؤلاء وغيرهم من الصحابة.

ولا شك أن قول عمر السالف في النهي عن تتبع الآثار من الحق الذي جعله الله على لسان عمر، رضى الله عنه.

قال ابن وضاح رحمه الله ص ٤٣ :

«كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد، وتلك الآثار للنبي ريالي ماعدا قباءً وأحدا» (٢)

قال ابن وضاح: «فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمرٍ هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضى، ومتحبب إليه بها يبغضه عليه، ومتقربٍ إليه بها يبعده منه. وكل بدعة عليها زينةٌ وبهجة» ١ هـ.

فانظُر إلى كلامه المتين. وكانت وفاة ابن وضاح سنة ٢٨٦ هـ.

فالمقصود من هذا أن السلف سلف الأئمة كانوا ينكرون التبرك بالأثار المكانية، وينكرون تحريها والتعلق بها رجاء بركتها.

ولم يخالف في ذلك إلا ابن عمر رضي الله عنهما، فقد كان يتتبع

ها من أصحاب الكتب الستة كالترمذي وابن ماجه وغيرهم كابي يعلي والحاكم والطبراني.

 <sup>(</sup>٢) وفي نقل الاعتصام عنه: ما عدا قباءً وحده.

الأماكن التي صلى فيها رسول الله ﷺ، فيصلي حيث صلى، ونحو ذلك.

وما نقل نقل مصدق عن غير ابن عمر من الصحابة أنه كان يفعل مثل ما فعل ابن عمر في الآثار المكانية.

وابن عمر ما كان يطلب بركة المكان، ولكنه يطلب تمام الاقتداء بكل ما فعله رسول الله على في جميع أحواله، حتى إنه أراد الصلاة في كل مكانٍ صلى فيه رسول الله على وكان يتتبع ذلك ويعلمه، وما كان فعله ـ فيما يظهر ـ قصداً للتبرك بالبقعة كما يفهمه المتأخرون، وإنها قصد تمام الاقتداء. ولم يفعله غيره من صحابة المصطفى على ولم يوافقوه، بل إن أباه نهى الناس عن تتبع الآثار المكانية، وقوله مقدم على رأي ابنه عند الخلاف باتفاق وهو خلاف لا يقوم في مقابلة اتفاق عمل الصحابة على ترك ما فعله ابن عمر رضى الله عنه، ولا شك أن الصواب والحق مع عمر رضى الله عنه وبقية الصحابة، وهو الحري بالاتباع، الفاصل عند النزاع، والله أعلم.

#### التسيرك بذوات الصالحين

قد تقدم أن بركة الذوات لا تكون إلا لمن نص الله على إعطائه البركة كالأنبياء والمرسلين.

وأما غيرهم من عباد الله الصالحين فبركتهم بركة عمل ، أي : ناشئة عن علمهم وعملهم واتباعهم لاعن ذواتهم ، ومن بركات الصالحين : دعاؤهم الناس إلى الخير ودعاؤهم لهم ونفعهم الخلق بالإحسان اليهم بنية صالحة ونحو هذا.

ومن آثار بركات أعمالهم ما يجلب الله من الخير بسببهم ويدفع من النقمة والعذاب العام ببركة إصلاحهم. كما قال تعالى : ﴿ وما كان

ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.

وأما أن يعتقد أن ذواتهم مباركة، فيتمسح بهم، ويشرب سؤرهم وتقبل أيديهم للبركة دائمًا ونحو ذلك فهو ممنوع في غير الأنبياء لأوجه:

الأول : عدم مقاربة أحدٍ للنبي ﷺ فكيف بالمساواة في البركة والفضل.

الشاني : أنه لم يرد دليلٌ شرعي يدل على أن غير النبي ﷺ مثلُه في التبرك بأجزاء ذاته، فهو خاص به كغيره من خصائصه.

الثالث: ما قاله الشاطبي رحمه الله حين تعرض لقياس غير النبي عليه بجامع الولاية، قال في كتابه «الاعتصام» (٢/٦-٧): إذ لم يترك النبي علية بعده في الأمة افضل من أبي بكر الصديق رضى الله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك.

«إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه، مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضى الله عنهم لم يقع من أحدٍ منهم شيء من ذلك بالنسبه إلى من خَلفه.

ولا عمر رضي الله عنهما، وهو كان أفضل الأمة بعده

ثم كذلك عثمان ثم على ثم سائر الصحابة، الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحدٍ منهم من طريقٍ صحيح معروف أن متبركاً تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها(١).

بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي أتبعوا فيها النبي ﷺ.

فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء» ١ هـ

وكذا لم يفعلوا ذلك مع الحسن والحسين رضى الله عنهما، ولا فاطمة رضى الله عنهم أجمعين.

فالبركة الذاتيه لاتنتقل بالنطفة ، خلافاً لمن زعم غير ذلك من غلاة

ه(١) يعني التبرك بالعرق والشعر والوضوء ونحو ذلك.

الرافضه ومن تبعهم من مقلدة غيرهم.

الرابع: أن سَدُّ الذرائع قاعدة منْ قواعد الشريعة العظيمة قد دَلَّ عليها القرآن العظيم في مواضع، وفي السنه شيء كثير يقارب صحيحه المئة. ولعلّه لهذا لم يسلسل التبرك بذوات الصالحين، إنها اختص به الانبياء.

الخامس: أن فعل هذا النوع من التبرك مع غيره على لا يؤمن أن يفتنه، وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء وتزكية نفسه، وكل هذا من محرمات أفعال القلوب.

## ﴿ فصل ﴾

قال صاحب المفاهيم ص ١٥٦ بعد أن ساق آثاراً وأحاديث فيها تبرك بعض الصحابة بذات النبي على أو بعض أجزاء ذاته، قال :

«والحاصل من هذه الآثار والأحاديث هو أن التبرك به على ، وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه سنة مرفوعة، وطريقة محمودة مشروعة» ١ هـ

أقول: في هذا الكلام إجمال سببه عدم التحقيق، وترك تدبر النصوص. فصاحب المفاهيم لم يفرق بين التبرك بذاته على أو ما انفصل منه وبين الأثار الأرضية من بقاع صلى فيها، أوجلس فيها.

الأول : كما تقدم بيانه قد فعل بحضرة النبي محمدٍ ﷺ وأقره فهو سنة ومشروع.

وأما الشاني: وهو التبرك بالآثار الأرضية فليس بمشروع، ولذا لم يستطع صاحب المفاهيم أن يأتي بدليل يصدق عليه دعواه العريضة في قوله: «سنة مرفوعة». وهذا من عدم التفرقة بين المفترقات، وترك سبيل المحققين من أهل العلم.

وهما يدل على أن التبرك بالآثار الأرضية غير مشروع ومحدث أمور :

الأول : أن هذا النوع من التبرك لم يكن في عهده على ولم ينقل فيه شيء نقلاً مصدقاً ، لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف ، فلم ينقل أن أحداً تبرك في زمانه بأثرله أرضي ، وإذا لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله ، ووجود الهمم على نقل ماهو دونه بكثير : علم أنه لم يكن في زمانه على أن كذلك فإحداثه بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، والبدع يجب النهى عنها ومضادتها .

وهـذا ما أرشد الخليفة الراشد إلى النهي عنه، وعن تتبع الأثار الأرضية، كما مَرّ في مارواه المعرور بن سويد الأسدي .

الثاني: أن بركة ذوات الأنبياء والمرسلين لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية، وإلا لزم أن يكون كل أرض وطئها، أو جلس عليها، أو طريق مربها، تطلب بركتها، ويتبرك بها

وهـذا لازم باطـل قطعـاً، فانتفىٰ الملزوم، وهـذا جلي لمن تأمل اتساعه وتسلسله.

الثالث: أن طلب التبرك بالأمكنة الأرضية خلاف سنة الأنبياء جميعاً قبل نبينا محمد على فلم يتحروا الآثار الأرضية للأنبياء قبلهم، ولا أمروا بتحريها، وكل ما كان خلاف ذلك فهو مما أحدثه الخلوف للذين يفعلون ما لا يؤمرون لل بعد أنبيائهم حين صعبت عليهم التكاليف الشرعية فرغبوا في التعلق لغفران الذنوب وزيادة الحسنات بالتبرك المبتدع بالآثار المكانية، ولذا قال عمر: «إنها هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم»، وقد سبق تخريجه.

الرابع: أن الأمكنة الأرضية لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة فيها، وهي سبب إعطاء الله البركة، فالمساجد مباركة لذلك، وبركتها لا تكون مع زوال الطاعات عنها.

فما يمثل به على هذا : أن المساجد التي غلب عليها الحربيون

وصيروها كنائس زالت عنها بركة المسجد التي كانت حين كان يطاع الله فيه، وبعد أن أحدث فيها الشرك وتعبد فيها بغير شريعة الإسلام فالبركة تنتزع، وهذا ممالا منازع فيه ولا مجادل.

الخامس: أن التبرك بالآثار المكانية وسيلة إلى ما هو أعظم: من تقديسها والاعتقادفيها، ولا غرو فقد قال الأخباريون عن أولاد إساعيل على أنهم «ضاقت عليهم مكة، ووقعت بينهم الحروب والعداوات، وأخرج بعضهم بعضاً فتفسحوا في البلاد والتاس المعاش.

وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيمًا للحرم وصبابة بمكة »(١).

وما كان هذا شأنه فمنعه أوجب، إذ الوسيلة إلى ماليس بمشروع ليست بمشروعة سداً للباب، وقطعاً للذريعة.

إن السلامة من سلمي وجارتها

أن لا تحلّ على حالً بواديها السادس: أن تعظيم الرسول على والتهاس بركته وتحريها يكون بها بقي لنا اليوم من نوعي البركة وهي بركة الاتباع، والعمل بسنته، وجهاد أعداء سنته، والمخالفين لأوامر شرعه، والمنافقين الذين فتنوا الناس وأضلوهم، وبهذا رغب السلف من التابعين وأثمة الهدى، الذين حققوا محبة رسول الله على فنالهم من بركة اتباعه ما أذن الله فيه، وتركوا عدا هذا من التبرك بالآثار الأرضية، فعلم من هذا أن ما تركوه غير معروف عندهم، ولا هو بمشروع.

وفي هذه الأمور لطالب الهداية والتوفيق مقنع، وللراغب في سداد القول والعمل منجع، وإن الحق لأحق أن يتبع، والحمد لله الموفق

للصالحات.

وقال صاحب المفاهيم ص ١٥٦ :

وهذا جهل أو كذب أو تلبيس.

فقد كان كثير غيره يفعل ذلك ويهتم به، ومنهم: الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وأم سلمة، وخالد بن الوليد، وواثلة بن الأسقع، وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وأم سليم، وأسيد بن حضير" وسواد بن غزية، وسواد بن عمرو، وعبدالله بن سلام، وأبو موسى، وعبدالله بن الزبير، وسفينة مولى النبي على وسرة خادم أم سلمة، ومالك بن سنان، وأسهاء بنت أبي بكر، وأبو محذورة، ومالك بن أنس وأشياخه من أهل المدينة كسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد» انتهى.

أقول: لن أطيل القول في تخريج ما نسبه إلى هؤلاء الصحابة والتابعين، ولكن هنا أمور:

الأول: أن اتهام صاحب المفاهيم من قال بتفرد ابن عمر بالاهتمام بالأثار المكانية بالكذب ثم بالجهل والكذب والتلبيس، من سيئات المقال، وفضائع الأحوال.

إذ ما كان يظن بالصغار أن يكذبوا الكبار من أئمة الحديث والفقه والدين الذين قالوا بتفرد ابن عمر.

الشاني: أن هذا القول نسبتُهُ إلى الجهل أحق، إذ من لم يفرق بين البركة الذاتية، والآثار المكانية فخليق باطراح قوله.

الشالث: أن من أورد أسهاءهم إنها رُوي عنهم التبرك بآثاره على

٥(١) تحرف اسم حُضَير بالحاء المهملة إلى خضير بالخاء المعجمة، فصححته.

الذاتيه الباقية بعد وفاته على والعرق والجبة والرداء وما شاكل ذلك على القول بصحته، وإلا فعند التحقيق فلا يصح منه إلا شيء قليل.

فلم يُكذب من يقول بالفرق وهو الحقيق بالنظر الصحيح ، والقول المنيع ، أما من لم يسبر العلم ورضي منه بحظ أدنى الناس نظراً ومعرفة فلا وزن لقوله عند أهل العلم .

وهذه التعمية من صاحب المفاهيم ينخدع بها من يحسن الظن به ويثق بعلمه، وتبعتهم يوم القيامة كبيرة ﴿إِذْ تَبِراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ﴾.

ولا يستطيع صاحب المفاهيم أن ينقل عن غير ابن عمر من صحابة رسول الله على تبركه بالآثار المكانية، بسندٍ صحيح أوحسن.

الرابع: أن نسبته ذلك للإمام مالك إمام المدينة وعالمها ليست صحيحة. فهالك رحمه الله كان ينهى عن تتبع الآثار المكانية، وينقل مالك هذا عن أعلام التابعين المدنيين، وفي كتب أصحاب مالك من هذا نصوص.

منها ما قاله محدث الأندلس ابن وَضّاح ص ٤٣ في كتابه «البدع والنهي عنها» قال : «وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد، وتلك الآثار للنبي عليه ماعدا قباء وأحداً» ١ هـ

فيا للذي ينتسب لمذهب مالك لا يكون مالكياً في هذه المسائل، سلفياً كما كان مالك رحمه الله رحمة واسعة.

# في معنى الانتساب إلى السلف، والسلفية

المسلمون صنفان : سلفيون، وخَلَفيون.

أما السلفيون: فهم اتباع السلف الصالح.

والخلفيون: أتباع فهوم الخلف، ويسمون بالمبتدعة. إذ كل من لم يرتض طريقة السلف الصالح في العلم والعمل، والفهم والفقه فهو خلفي مبتدع.

والسلف الصالح: هم القرون المفضلة، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم صحابة رسول الله عليه الذين أثنى الله عليهم بقوله: ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً. . ﴾ الآية .

وأثنى عليهم رسول الله عليه بقوله : ﴿خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . . ﴾

وتتابعت أقوال الصحابة أنفسهم، والتابعين لهم بإحسانٍ على الثناء على مجموعهم، والاقتداء بمسالكهم.

قال ابن مسعود رضى الله عنه: «من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد على فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم».

وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة، لا يخالف في ذلك منهم مخالف. وإذا كانوا على مثل هذا الفضل العظيم فلا غُرُو أن يتشرف المسلم بالانتساب إلى طرائقهم في فهم الكتاب والسنة، وتفسيرهما،

وعملهم بالنصوص.

وكانت كل فرقة ضالة من فرق الأمة تستدل لمراداتها ومذاهبها بآياتٍ وأحاديث خلاف فهم السلف لها، وتوسعوا في ذلك حتى كفر بعضهم بعضاً وضربوا كتاب الله بعضه ببعض، كل ذلك بفهمهم للنصوص حَسَبَ ما تدعيه كل فرقة، فأصبحت كل الفرق الزائغة تقول: نأخذ بالكتاب والسنة، فالتبس الأمر على ضعيفي النظر، قليلي العلم.

والمخرج من هذه الدعاوي والأقوال الزائغة هو اتباع نهج خير القرون، فها فهموه من النصوص هو الحق، وما لم يفهموه ولم يعملوا به فليس من الحق.

وهكذا تابعوهم بإحسانٍ ممن تلقوا عن الصحابة الكرام رضى الله عنهم أجمعين، فصار من انتسب إلى منهج هؤلاء الصحابة في فهم الكتاب والسنة، ومن أخذ بها صحت روايته عنهم مرفوعاً إلى النبي ومن ترك الآراء العقلية والفهم المحدث صار من هذا نهجه وسبيله سلفياً، وصار من لم يكن كذلك خلفياً مبتدعاً.

إذ تقرر هذا، فكل مسألة من مسائل العلم لا تخلو من أحدِثلاث أحوال :

الأول: أن يكون الصحابة وتابعوهم قد قالوا بها وعملوا بها جميعاً أو بعضهم ولم يظهر له مخالف.

الشاني : أن يكون عمل بها بعضهم ، وخالف فيها بعض آخر وهم أكثر .

الشالث : أن تكون المسألة غير معمول بها عندهم .

فهذه ثلاثة أقسام:

أما القسم الأول: وهو أن يكون عمل الصحابة كلهم بالمسألة، أو بعضهم ولم يعرف له مخالف، فلا شك أن هذا هو السنة المتبعة،

والنهج الواضح البين، والصراط المستقيم، والمحجة البيضاء، فلا يحل لأحدٍ مخالفتهم في ذلك. وأمثلة هذا أشهر وأكثر من أن تذكر في العقائد والعبادات

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون قد عمل بها بعضهم، وخالف آخرون، وهم أكثرهم، حيث آثر عامة الصحابة غير ما اختاره ذلك القليل، وعملوا بغير ما عمل. قال الشاطبي في «الموافقات في أصول الشريعة» (٧/٣) في وجوب اتباع أكثرهم: «فذلك الغير هو السنة المتبعة، والطريق السابلة، وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاً فيجب التثبت فيه، وفي العمل على وَفْقِه، والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر.

فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل : إما أن يكون لمعنى شرعي ، أو لغير معنى شرعى .

وباطل أن يكون لغير معنى شرعي ، فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به ، وإذا كان كذلك فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي تحروا العمل على وفقه ، وإن لم يكن معارضاً في الحقيقة .

فلا بد من تحري ما تحروا، وموافقة ما داوموا عليه (1) انتهى . ثم قال (7.4 - 1.4) :

«وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين، فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل، إلا قليلاً وعند الحاجة ومس الضرورة إن اقتضى معنى التخيير، ولم يخف نسخ العمل، أو عدم صحة في الدليل، أو احتمالاً لا ينهض به الدليل أن يكون حجة، أو ما أشبه ذلك.

أما لو عمل بالقليل دائمًا للزمه أمور:

 <sup>(</sup>١) وساق الشاطبي أمثلة، وفي والتوسل والوسيلة، لشيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك أمثلة كثيرة.

أحدها: المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليها، وفي مخالفة السلف الأولين ما فيها.

الشاني: استلزام ترك ما داوموا عليه، إذ الغرض أنهم داوموا على خلاف هذه الآثار، فإدامة العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه مخالفة لما داوموا عليه.

والثالث: أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه، واشتهار ما خالفه، إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا وقع ذلك ممن يقتدى به كان أشد.

الحذر الحذر من مخالفة الأولين! فلو كان ثُمَّ فضل ما لكان الأولون أحق به. والله المستعان» انتهى كلام الشاطبي رحمه الله.

وأما القسم الثالث: وهو أن تكون المسألة غير معمول بها عندهم، فلا مراء في أن ما خرج عن عملهم كلهم بدعة وشر، إذا كان مما يتقرب به عامله إلى ربه. لا إن كان من العاديات فالأصل فيها الإباحة.

ولذا يقال لكل من عمل عملًا لم يكن على طريقة السلف وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة إنك مبطلٌ مبتدع، مُتَّبِعٌ غير سبيل المؤمنين.

وقد يحسن المحدثات التي لم يتقرب بها صحابة رسول الله عليه أناسٌ ينتسبون إلى العلم، في رغبات ونوازعَ مختلفة.

«وهو كله خطأ على الدين، واتباع لسبيل الملحدين، فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك، وعبروا على هذه المسالك: إما أن يكونوا أدركوا من فهم الشريعة ما لم يَفْهَمْه الأولون، أو حادوا عن فهمها.

وهذا الأخير هو الصواب.

إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على الصراط المستقيم، ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه، وهذه

المحدثات لم تكن فيهم ولا عملوا بها»(١).

والمحدثات أنواع: فمنها الشركي، ومنها البدع التي تجر إلى الشرك، ومنها بدع تقضي على السنن.

وهذه المحدثات بأنواعها لم تكن في زمن الصحابة والتابعين مطلقاً، فلا كان زمنهم قبور يعكف عندها، وتبنى القباب عليها، ويستشفع بأصحابها.

ولا كان عندهم توسل بحرمة الأنبياء والصالحين أو جاههم أو ذواتهم، ولا كان عندهم تحر للدعاء عند القبور.

ولا كان عندهم هذه الموألد والاحتفالات بمناسباتها.

كل هذا لم يكن عندهم بإجماع المسلمين.

فإذا كان كذلك في استدل به الخلف من شبه لتبرير هذه البدع ينقسم ثلاثة أقسام :

الأول : آيات كريمة تأولوها على مراداتهم، محرفين لمعانيها عاسفين لها عسفاً.

الشاني: أحاديث وهي قسمان:

القسم الأول: أحاديث صحيحة ليست على ما فهموه، ولا توافق مرادهم، وإنها يحرفونها عن معانيها وسياقها.

القسم الثاني: أحاديث واهية أو مكذوبة، وما أكثرها عندهم، وما أشدَّ فرحهم بها، وما أعظم إغلاءهم لها، وما أحبهم لترديدها ونشرها.

الشالث : حكايات ومنامات يتناقلونها؛ وكأنها من مصادر التشريع.

والمخرج من الاستدلال بالآيات والأحاديث الصحيحة يكون

بأمرين :

<sup>• (</sup>١) عن الموافقات للشاطبي (٧٣/٣).

الأول: أن ما يستدل به المبتدعة ليس هو المعنى المراد، فأهل السنة المتبعون لفهم السلف يفهمون منه غير ما فهمه المبتدعة. فيكون فهم الخلف مردوداً بفهم السلف.

الشاني: وهو فرع الأول - أن يقال: هل عمل السلف الصالح بفهم الخلف لما يستدلون به أم لم يعملوابه. والسلف لم يعملوا بهذه المحدثات اتفاقاً، ولن يقدر مبتدع أن يأتي بعمل للسلف مخالف لعمل الصحابة، لأن أهل السنة متبعون لعمل الأولين من الصحابة والتابعين، بخلاف الخلف الذين يفعلون ما لا يؤمرون.

وفي هذا المعنى مارُوي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله»(١)

ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحداً من المختلفين يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، والشأن والصواب في صحة الاستدلال لا بمجرد الاستدلال.

قال الشاطبي بعد ذكر مجمل هذه المعاني (٧٧/٣) :

«فلهذا كله يجب على كل ناظرٍ في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به. فهوأ حرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل» انتهى.

إذا تبين هذا وانجلى، وظهر الحق واعتلى، فالذين يصح تشرفهم بالانتساب إلى السلف الصالح يدورون مع هذه المسائل التي ذكرت.

١ - فما كان عمل الصحابة به منتشراً، عملوا به.

٢ - وما تفرد به واحد منهم أو أفراد وخالف فيه بقيتهم ردوه إلى
 الله والرسول ﷺ كما أمرهم ربهم بذلك حيث قال :

 <sup>(</sup>١) رواه الدارمي (١/٤٧) واللالكائي في «السنة» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»، وكذا رواه
 الدار قطني وابن أبي زمنين في «أصول السنة» ونصر المقدسي في «الحجة على تارك المحجة»، وآخرون.

﴿ فَإِن تَنَازَعَتُم فِي شَيِّءٍ فَردُوهِ إِلَى اللهِ وَالرَسُولُ إِنْ كَنْتُم تَؤْمَنُونَ بِاللهِ وَالْمُولِ إِنْ كَنْتُم تَؤْمَنُونَ بِاللهِ وَالنَّهِ اللَّهُ وَالنَّوْمِ الْآخِرِ ذَلْكُ خَيْرٍ وَأَحْسَنَ تَأْوِيلًا ﴾ .

فأمر بالرد إلى الله وهو الرد إلى كلامه المنزل الحكيم قرآنه العظيم. وأمر بالرد إلى رسوله ﷺ، وهو الرد إليه في حياته، وإلى سنته الثابتة الصحيحة بعد وفاته، والنظر للاتباع في عمل الأكثرين.

فلم يظهر بحمد الله في قاعدتهم إخلال، ولا نابها اضطراب، وهي القاعدة البينة، والسبيل النهج الواضح، والصراط المستقيم. وعليها سار الأئمة الأربعة في أكثر فقههم رحمهم الله وأجزل لهم المثونة.

٣ ـ وما لم يعمل به أولئك الكرام أعني صحابة رسول الله على من أمور العبادات فهو محدث أحدثه الخلوف.

فيا كف الصحابة والتابعون عيا كفّوا عنه إلا لنظر سديد، وفهم حيد لأدلة الكتاب والسنة، ولا تركوا ماتركوا مما أحدثه من بعدهم مع وجود أسبابه عينها التي بَرَّرَبها المحدِثون محدثاتهم - إلا عن فهم لأمور الشرع، وتركهم سنة متبعة وسبيل مقتفاة.

ولا رغبوا فيها رغبوا عنه مما طلب به الخلوف الأجر والثواب إلا وفعل ما رغبوا عنه ليس من الدين، فإنهم أحرص الناس على الخير، وأكثرهم تحرياً لولوج أبواب الطاعات المشروعة، فإنهم لا يتركون مشروعاً إلا وقد أتوه وطلبوا الثواب وتقربوا إلى الله بعمله.

فيا أفقه من اتبعهم في أخذهم وتركهم، وفقهم وعلمهم، وفهمهم وعملهم، وما أحراه بكل خير وقربة، وما أجدره بأن يوفق في أمره كله.

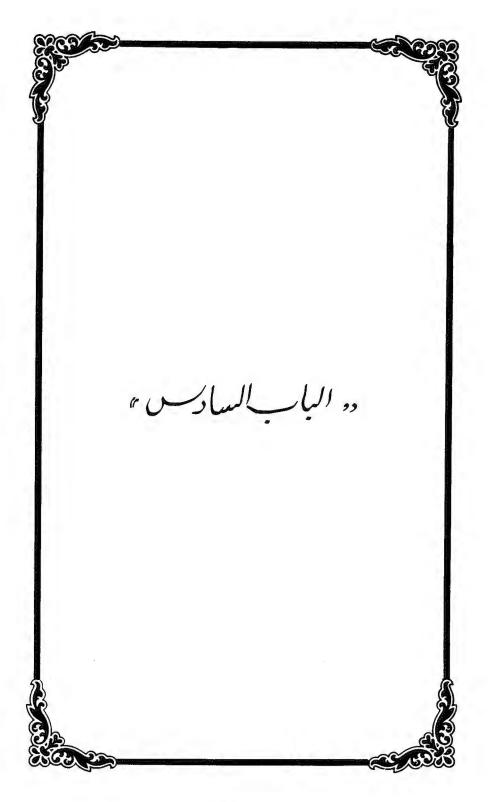

#### قال ص ۱۰ :

«أما هو على غاننا نعتقد أنه على بشر يجوز عليه ما يجوز على غيره من حصول الأعراض والأمراض التي لا توجب التنقيص والتنفير. كما قال صاحب العقيدة:

#### وجائر في حقهم من عرض

بغير نقص كخفيف المرض» ١ هـ

أقول: بئس ما قاله صاحب عقيدتكم من أن النبي على الايس القدوة المقتدى بها، فأنتم مقتدون بقوله هذا ونحن متبعون لحبيبنا محمد الهي الله المرض الحبيبنا محمد الملك الملك الملكم الملكم

أنتم تصدقون أقوال صاحب عقيدتكم.

ونحن نصدق أقوال حبيبنا محمد علية.

فبؤساً لكم باتباع صاحبكم، وهنيئاً لنا باتباع نبينا محمدٍ ﷺ، وصحابته.

يقول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : دخلت على رسول الله عنه : دخلت على رسول الله إنك توعك وعكا شديداً.

قال : «أجل إني أوعك كها يوعك رجلان منكم» أخرجه البخاري في كتاب المرضى من «صحيحه» (١١١/١٠)

وترجم له البخاري: «باب أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» قال الحافظ في «الفتح»:

«صدر هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الدارمي والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن

أبيه قال: قلت: يارسول الله أي الناس أشد بلاءً؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. . . الحديث» 1 هـ كلام الحافظ.

فهذا اعتقادنا نتبع فيه رسول الله على ، وانتم اتبعوا ناظم عقائدكم مخالفين قول رسول الله علي نفسه .

فالذي جر الكاتب إلى هذه المخالفة الظاهرة لقول النبي على هو الغلو المنهي عنه، فانظر بطلان دعواهم، وصحة دعوى المتبعين للسلف.

قال القاضى عياض رحمه الله في «شرح مسلم»:

«وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بها ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم». ١ هـ

#### قال ص ۳۱ :

«الأدعياء المتطفلون على بساط الحقيقة كثيرون، والحقيقة بريئة منهم، ولا تعترف لهم بصحة نسبتهم إليها» ثم قال:

«ولقد بلينا معشر المسلمين بكثير من هؤلاء، يعكرون صفوا الأمة ويفرقون بين الجهاعات...» ثم قال: «ويدخلون إلى تصحيح مفاهيم الإسلام من باب العقوق» ١ هـ

أقول: لقد عاشت هذه البلاد السعودية منذضم الحجاز تحت لواء حكمها على عقيدة واحدة، ائتلف عليها جميع رعاياها في شتى أنحائها، لا تسوءهم بدعة، ولا يؤرقهم عصيان وكفران، كلهم على كلمة واحدة، وجماعة واحدة، في صفو من العيش، لا تفرقات ولا

أحزاب إقليمية، متحابين، يصحح مصيبهم مخطأهم، ويسدده، ويقيله عثرته، في ما تختلف فيه الأفهام، ويسوغ فيه الاجتهاد والنظر، وكانوا متفقين في الأصول، لاخلاف بينهم فيها، ولا جدال حولها، إذ قر قرارها، وأجمع المسلمون في هذه البلاد على ذلك، لانعلم مخالفاً لهم بينهم.

ثم ظهر من أثار الفتنة، وفرق المسلمين، وعكر صفو الأمة، وجعل الجاعة الواحدة جماعات.

فمن الأدعياء المتطفلون الذين فعلوا هذا، وجعلوا لا يفتؤون في الصدعن العقيدة التي كانت عليها هذه البلاد من التوحيد الخالص.

فهذا سهم ارتد عليك من جعبتك، وقول خشيت أن ترمى به فسارعت إلى الرمى به.

ثم نقول لك: من هو الذي يفرق الجهاعة أهو الذي يدعو إلى عقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة واتباع الرسول والاعتصام بالكتاب والسنة، حتى تكون الأمة جماعة واحدة معبودها واحد وهو الله وقدوتها واحد وهو محمد ولا والسنة وقدوتها واحد وهو محمد ولا التوحيد، أم الذي يدعو إلى التعلق بغير الله من الأولياء والصالحين، وإلى اتباع الطرق الصوفيه المبتدعة وإلى الاستدلال بالأحاديث الموضوعة والحكايات المكذوبة والمنامات الشيطانية مما تزخر به كتب القوم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

#### قال ص ٣٣ :

«وهذا ما حققه علماء الأصول من سلف هذه الأمة رضي الله عنهم : كالإمام العز بن عبدالسلام، والنووي، والسيوطي، والمحلي، وابن حجر» ١ هـ

أقـول : مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن لفظ السلف له إطلاقات :

(منها) : ما هو عامٌ كلي يُعْنى به الصحابة والتابعون وتابعوهم، ثلاثة القرون المفضلة، وهذا المعنى هو الذي يصح عند إضافته إلى الأمة، كقولهم : سلف الأمة، وإلى هؤلاء وخاصة الصحابة ينسب السلفيون.

ومعنى هذا النسبة: السلفي أنه ينهج نهج الصحابة وتابعيهم، فإن اتباع الكتاب والسنة كل يدعيه، وكل يطمح إلى شرف الانتساب إليه، وما كل ما ظنه المرء مطمحاً يصل إليه، فرب طامح تشعبت السبل به، فالفرق الضالة كلها تنتسب إلى الكتاب والسنة: كالمعتزلة من المتقدمين، والقاديانية من المتأخرين، والرافضة المتقدمين والمتأخرين. وغير هؤلاء.

فحقيقة الانتساب الصحيح إلى الكتاب والسنة الذي به يفرق بين أهل السنة والجهاعة وغيرهم اتباع الصحابة، وانتهاج منهجهم، وارتضاء طريقتهم، فبهذا تنقطع الأسباب المدعاة، ويظهر المحق والمبطل.

وقد فُصِّل هذا الإِجمال في موضع آخر من هذه «الورقات».

و(منها) ماهو خاص يضاف إلى القائل بالنسبة لمن سبقه كقولهم: سلفنا، فهذا لفظ يصدق على كل من تقدم القائل، ولا يقتضي رفعة في رتبة شرعية، ولا منزلة دينية، وهذا هو الذي يستعمله المؤلفون عند ذكر علماء الأمة الأجلاء المتأخرين عن مرتبة أولئك، وهو الذي

يصدق على الذين ذكرهم المؤلف وأقدمهم وفاة العز بن عبدالسلام وكانت وفاته في القرن السابع، وآخرهم ابن حجر الهيتمي.

وهؤلاء عند علماء الشافعية متأخرون كما هو اصطلاحهم في المتقدمين والمتأخرين، وحد التفرقة رأس الأربع مئة عند الشافعية فإطلاق «سلف هذه الأمة» عليهم ليس مستقيمًا لا باقتضاء لغوي ولا عرفي.

قال ص ٤١ في فصل حقائق تموت بالبحث :

«وذلك مثلًا كاختلاف العلماء في رؤية النبي ﷺ لله سبحانه وتعالى كيف كانت، والخلاف الطويل العريض الدائر بينهم في ذلك الباب، فمن قائل رآه بقلبه ومن قائل رآه بعينه، وكل يورد دليله ويستنصرله بها لا طائل تحته.

والذي أراه أن كل ذلك عبث لا فائدة فيه، بل ضرره أكبر من نفعه» ١ هـ

أقول: هذا قول كاتب المفاهيم الغريبة العجيبة، وفي قوله من الجرأة والانتقاص للسلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ورميهم بالبحث فيها لا فائدة فيه، بل إنهم في زعمه يبحثون فيها ضرره أكبر من نفعه.

من علمك هذا الاختيال والزهو، ومن صيرك حكمًا على أقوال الصحابة تتهمهم بالعبث، ومباحثهم بالضرر.

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (١/ ١٤٨ نسخة الأحمدية بحلب) :

«واختلف قديمًا وحديثاً في جواز رؤية الله تعالى، فأكثر المبتدعة على إنكار جوازها في الدنيا والآخرة، وأهل السلف والسنة على جوازها فيهما ووقوعها في الآخرة.

ثم هل رأى نبينا على ربه أم لا؟ اختلف في ذلك السلف والخلف،

فأنكرته عائشة وأبو هريرة وجماعة من السلف، وهو المشهور عن ابن مسعود وإليه ذهب جماعة من المتكلمين والمحدثين.

وذهبت طائفة أخرى من السلف إلى وقوعه ، وأنه رأى ربه بعينيه ، وإليه ذهب ابن عباس ، وقال : اختص موسىٰ بالكلام ، وإبراهيم بالخلة ، ومحمد على بالرؤية . وأبو ذر وكعب والحسن وأحمد بن حنبل ، وحكي عن ابن مسعود وأبي هريرة في قول ٍ لهما آخر » ١ هـ.

وطلب دلائل هذه المسألة وسبب الاختلاف له موضع آخر، وإنها المقصود هنا رد قول الكاتب الجرىء على السلف، أن ضرر البحث في المسألة أكبر من نفعه.

ولو كان الكاتب ذا أدب علمي، وورع ديني لما ضمن كلامه هذه الاتهامات لخير القرون صحابة رسول الله على وقد قال في ص ٣٩ من كتابه في العلماء والسلف الصالح: «كيف يفتح الله علينا لنستفيد من علومهم إذا كنا نعتقد فيها الانحراف» ١ هـ. فهذا قوله ذكرناه به، وحَتْفَها تحمل مَعْز بأظلافها، ويداك أوكتا وفوك نفخ، إذ هو مقر على نفسه بأن فتح باب العلوم لا يجتمع مع التنقص للسلف، وهو متهم بعض علوم الصحابة بالعبث والضرر، فصدق فإن باب علومهم موصد أمامه، مغلق لا يفتح إلا لمن أجلهم ونظر فيها اختلفوا فيه وترضى عنهم.

فكتاب المفاهيم بشهادة كاتبه على نفسه ليس له بعلوم الصحابة اتصال، ولا ارتباط بسبب من الأسباب، وإن كان يدعي خلاف ذلك فرب زَعَهات يُسمين عَزَمات.

وفي ص ٣٨ عنون بـ «حقيقة الأشاعرة».

وقال فيه: «يجهل كثير من أبناء المسلمين مذهب الأشاعرة، ولا يعرفون من هم الأشاعرة ولا طريقتهم في أمر العقيدة.. ولا يتورع البعض أن ينسبهم إلى الضلال أو يرميهم بالمروق من الدين والإلحاد

في صفات الله.

وهذا الجهل بمذهب الأشاعرة سبب تمزق وحدة أهل السنة . . » الخ .

نقول: مذهب الأشاعرة في العقيدة معروف ومخالفاته لمذهب أهل السنة محررة معلومة فيجب هنا أن نذكر طرفاً من حال الأشاعرة ليتضح حالهم، ولا يلتبس الأمر فأقول: الأشاعرة جمع أشعري وهي نسبة إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسهاعيل الأشعري جده البعيد أبو الحسن الأشعري رضى الله عنه، ولد سنة ٢٦٠ تقريباً وتوفي سنة الحسن الأشعري رضى الله عنه، ولد سنة ٢٦٠ تقريباً وتوفي سنة ٣٢٤

مات أبوه فتزوجت أمه بعده أحد رؤوس المعتزلة وهو: الجبائي، فتربى الأشعري في حجره، حتى كانت تلمذته له خاصة، فعرف فكره ودرس مذهبه حتى بلغ أربعين سنة فيها قيل يناظر على مذهب الاعتزال.

ثم يقال إنه رقى يوم جمعة كرسياً ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه نفسي: أنا فلان ابن فلان، كنت قلت بخلق القرآن، وأن الله لايرى بالأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع.

وقيل غير ذلك واخترت أخصرها لفظاً، والمقصود أنه تاب من اعتزاله. ثم بعد ذلك جلس في حلقة أصحاب ابن كُلاب فأخذ منهم زماناً، فكان مذهبه المتوسط الذي ينسب إليه أتباعه هو المذهب الكلابي الذي لم يتخلص من براثن الاعتزال وهو نفي الصفات ماعدا سبعا منها والقول بالإرجاء والكلام النفسي ونفي الحكمة عن أفعال الله وشرعه.

ثم نظر في النصوص نظرة تعلم فتاب من مذهبه ذلك ورجع إلى مذهب أهل الحديث في الجملة وهاك نصوصاً من كتبه مقررة لذلك.

۱ ـ قال في «مقالات المسلمين» وهو أوثق الكتب نسبة له بعد أن سرد مذهب أهل الحديث وعقائدهم بتفصيل (١/ ٣٢٠ ـ ٣٢٥): «فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولم، فإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله...»

٢ - قال في «الإبانة» العبارة المشهورة المنقولة: «قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا، وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبها كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه، ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون...» ١ هـ.

ولكن المنتسبين إليه بقوا على مذهبه المخالف لمذهب السلف في باب الصفات والقدر وغيره ولم يكونوا على مذهبه الأخير الذي استقر عليه بل بقوا على مذهبه الذي رجع عنه والذي هو ضلال وخروج عن منهج السلف فكيف يقال إن تضليل الأشاعرة تمزيق لوحدة أهل السنة، بل نقول إن الدفاع عن مذهب الأشاعرة وهو مذهب باطل هو التمزيق لوحدة أهل السنة حيث حسب على أهل السنة من ليس منهم ليحل مذهبهم الباطل على مذهبهم الحق ويدس في صفوفهم من ليس منهم.

قال ص ٣٨ عن الأشاعرة :

«هم الذين قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية [والعلماء أنصار علوم الدين والأشاعرة أنصار أصول الدين] الفتاوى الجزء الرابع» ١ هـ.

أقول: ما قال هذا شيخ الإسلام، وإنها نقله في فتوى له (١٦/٤) عن العزبن عبدالسلام من قوله، وهذا نصه:

«رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلة ، فيها أشياء حسنة ،

قد سئل بها عن مسائل متعددة، قال فيها: » فذكر نقولاً منها قوله: قال: «وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عزر، وعادت اللعنة عليه، فمن لعن من ليس أهلاً للعنة وقعت اللعنة عليه. والعلماء أنصار فروع الدين، والأشعرية أنصار أصول الدين.»

هذا كلام العز بن عبدالسلام، وتعقبه شيخ الإسلام بقوله: «فالفقيه أبو محمد أيضاً إنها منع اللعن، وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما نصروه من «أصول الدين» وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث، والرد على من خالف القرآن والسنة والحديث ولهذا كان الشيخ أبو إسحاق يقول: «إنها نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة».

وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القُشيرية ببغداد. ولهذا قال أبو القاسم بن عساكر في «مناقبه»: «مازالت الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير مفترقين، حتى حدثت فتنة ابن القشيري» إلخ كلام الشيخ.

فعلم بهذا أن شيخ الإسلام ما أطلق بأن الأشاعرة أنصار أصول الدين، بل إنه رد على أبي محمد بن عبدالسلام إطلاقه ذلك القول، لأنهم إنها يمدحون بها وافقوا فيه الكتاب والسنة، ويذمون بها خالفوا فيه القرآن والحديث.

فالأشاعرة نصروا الدين في مسائل نقضوا بها على المعتزلة، وأحسنوا، ولكنهم لم يتبعوا القرآن والحديث في مسائل معروفة من الأصول فلذا إنها نصروا جانباً، وعظمت الفتنة بهم فيها ضلوا فيه عن القرآن المجيد والحديث.

وكاتب المفاهيم ليس ذاتحر في نقوله ، بل إنه مقلد ناقل في عباراته ، فهذه الجملة من قول العز بن عبدالسلام قد نسبها إلى شيخ الإسلام ترويجاً لها رجلٌ أشعري معاصر ، يقطن مكة الآن ، وجل من ترى اليوم

منهم شيوخاً وصغاراً منهجهم عدم التثبت، وترك التوقي، والتلبيس والتزوير، فالله المستعان.

قال ص ٣٩ في تعداد أسهاء الأشاعرة:

«وأبو حيان التوحيدي صاحب البحر المحيط».

أقول: كيف يؤمن على تصحيح المفاهيم، وتفسير القرآن وشرح الحديث من لايفرق بين أسهاء العلهاء ولا يعرفهم.

فمن كان هذا شأنه وتلك علومه فسيخلط حين ينسب الأقوال ويتقول على أهل العلم مالم يقولوه، فربها يقول القول محمد بن إسحاق بن خزيمة فيجعله لمحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وربها يروي أبو نعيم الفضل بن دكين خبراً فيجعل من مرويات أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، وربها ينقل عن محمد بن إدريس أبي حاتم الرازي ويجعله لمحمد بن إدريس الشافعي، وربها ينسب لأبي داود السجستاني ما لأبي داود الطيالسي، وربها ينقل عن أبي زرعة العراقي ما لأبي زرعة الرازي كها صنعه بعضهم، وهكذا.

وفي علوم اللغة ربها نسب لابن هشام صاحب السيرة ما لابن هشام شارح مقصورة ابن دريد أو لابن هشام النحوي شارح الألفية، وربها نسب مالأبي عبيد لأبي عبيدة، أو ما للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ما لأخفش آخر، كعلي بن سليهان أو غيره، وربها نقل عن الأزهري أبي منصور ويظنه الأزهري خالداً المتأخر شارح «أوضح المسالك» وغيره، وهكذا.

وفي علوم القراءات ربها عزي القول أو القراءة لابن كثير المكي، فظنت لابن كثير المفسر، وبينهما قرون، وربها نسب لنافع المدني ما لنافع مولى ابن عمر، وربها ذكر قراءة عاصم بن أبي النجود فظنت كمنزلة روايته عند المحدثين. وفي علوم الفقه: ربا خلط بين ابن تيمية شيخ الاسلام أبي العباس وبين جده أبي البركات، وربا نسب ما لابن حجر العسقلاني لابن حجر المكي، وربا ظن قول ابن عبدالهادي يوسف قولاً لابن عبدالهادي محمد بن أحمد، وربا خلط بين الهيثمي والهيتمي، وربا ظن ابن نجيم صاحب «البحر الرائق» هو ابن نجيم صاحب «النهر الفائق»، وربا ظن الزيلعي الفقيه هو الزيلعي صاحب «نصب الراية».

وسرد بقية العلوم، أو الاستفاضة فيها أشير إليه ليعلم يخرج بناعن المقصود، الذي مثلنا بنظيره، وألمعنا إلى قليله.

وإني لا ينقضي عجبي من قول الكاتب: أبو حيان التوحيدي صاحب «تفسير البحر المحيط»، ثم أعجب أكثر حين أرى أسهاء العلماء الذين صدروا كتابه بالتقريظات والثناء العاطر.

وكلهم يزعم أنه قرأ الكتاب.

ومنهم من حُلّي اسمه بالقاضى العلامة المؤرخ(!) الفقيه ومنهم العلامة المحدث المحقق، ومنهم العلامة الفقيه، ومنهم العلامة الفقيه الأصولي الذي امتدح كتاب المفاهيم بقوله:

بحث دقيق عميق لا يقوم له

خبط وخَـلْطً وتـدلـيس وإيهام

ومنها تقاريض لم تنشر تواضعا!

كيف يفوت المقرضين هذا الخلط العجيب بين رجلين عاش أحدهما في القرن الرابع، والآخر في السابع والثامن الهجريين.

كيف لم تمر عليهم هذه العبارة ويصححوها، أو هي مرت ولم يعرفوها!

ما من شك أن المستنتج أنهم لم يقرؤوا كتابه، إذ فوت مثل هذا على أمة من العلماء لا يتصور إلا بأحد سببين، الأول ذكرناه، والآخر

نطويه ليتفكر فيه اللبيب.

إن المتوسط من طلبة العلم يدرك من هو التوحيدي ومن صاحب البحر المحيط، فهاك يامن زبزب قبل أن يحصرم ترجمة الرجلين، لعلّها تكون لجاماً عن الإعجاب بالنفس، أو الإعجاب بالتقريظات.

أما التوحيدي فه و علي بن محمد بن العباس البغدادي، قال الندهبي فيه «الضال الملحد... صاحب التصانيف الأدبية والفلسفية» ١ هـ. ولد نحو سنة ٣٣٥ هـ وهلك نحو سنة ٤١٤ هـ أو فيها.

له تصانيف فم اطبع: الإمتاع والمؤانسة، وفيه ذكر اتصاله بإخوان الصفا، وله البصائر والذخائر، والصداقة والصديق، ومثالب الوزيرين، وغيرها.

ومذهبه غامض يتدسس فيه وله إعجاب بالمعتزلة، وكأنه لذلك سمى نفسه التوحيدي، نسبة إلى توحيد هم الذي هو نفي الصفات. وقيل نسبة إلى تمر بالعراق يقال له: توحيد، وليس بمستقيم.

والتوحيدي أبو حيان يشبه أن يكون من إخوان الصفا الباطنين، أو من أتباع الإسماعيلين فإنه يردد أراءهم في كتبه، وهذه الآراء شر محض، وفلسفة صرفة، ودين غير دين الإسلام.

وأما أبو حيان الأندلسي صاحب تفسير «البحر المحيط» فهو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي يوسف بن حَيَّان الأندلسي الغَرْناطي النفزي، نسبة إلى نِفْرة، قبيلة من البربر. قال ابن العاد في «شذرات الذهب» (٦/ ١٤٥):

«نحوي عصره، ولغويه، ومفسره ومحدثه ومقريه ومؤرخه وأديبه، ولد بمَطْخْشَارش مدينة من حضيرة غرناطة في آخر شوال سنة ٢٥٤ هـ» ١ هـ. وقال الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (٤/٤): «كان ظاهرياً وانتمىٰ إلى الشافعية، واختصر المنهاج، وكان أبو البقاء

يقول : إنه لم يزل ظاهرياً. قلت: كان أبو حيان يقول : محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه « ١ هـ.

توفي سنة ٧٤٥ هـ.

وهو قائل هاتيك الأبيات في شأن الشيخ تقي الدين ابن تيمية لما دخل مصر.

قال الكاتب ص ٤٩:

«جاء في الحديث: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم». والمعنى أن إطراءه والتغالي فيه والثناء عليه بما سوى ذلك هو محمود» ثم قال:

«نعم يجب علينا أن لا نصفه بشيءٍ من صفات الربوبية، ورحم الله القائل حيث قال:

دع ما ادعته النصارى في نبيهم

واحكم بها شئت مدحاً فيه واحتكم

فليس في تعظيمه على بغير صفات الربوبية شيء من الكفر والإشراك بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات . «انتهى .

أقول: أهل السنة والحديث - بحمد لله وتوفيقه - يعظمون رسول الله على بها أمرنا أن نعظمه به، من الإيهان به وبها جاء به، وتعزيره وتوقيره، واتباع النور الذي جاء به، والاستنان بهديه وسنته في الأمور كلها.

وهم يحبون حديثه وسنته، ويدافعون عنها، وينافحون عن أقواله، ولا يرتضون أن ينسب أحد إليه ما لم يقله، أو يترجح أنه قاله.

يعرفون منزلته التي أنزله الله فلا ينزلونه عنها وحاشاهم، ولا يرفعونه عنها كما فعله الغلاة.

وهم في كل ذلك متبعون طريقة الصحابة رضى الله عنهم أجمعين، ومن بعدهم من أئمة الهدى والدين

ثم لما ظهرت طوائف الابتداع كالصوفية الغلاة أظهروا فتنة عظيمة فتنوا بها الناس ألاهي إظهار تعظيم الرسول الله على بالأقوال، وهجر اتباعه بالأفعال، فخالفوا أمر رسول الله على، وطريقة أصحابه الكرام الخلفاء الراشدين فمن بعدهم.

وأدخل أولئك المتصوفة من الأحاديث المكذوبة والموضوعة ما لا يكاد يحصى عن قلة علم وجهل بالحديث، أو عن قصد عمد، وأشيعت في الناس وانتشرت حتى هجرت السنن الصحيحة واتبعت الأحاديث المردودة. وهم معترفون بأنهم لا يعرفون الحديث ومخارجه، ولا صحيحه من بهرجه، ومن نظر في كتب القوم وجد ذلك جلياً.

وسياق كاتب المفاهيم لحججه بين ضعف الاستدلال والتقليد، فهو مطلق لنفسه الحبل على الغارب، فهذا الحديث الذي استدل به أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٧٨/٦) عن عمر مرفوعاً: «لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله».

والكاتب وضع يده على بقيه الحديث لئلا يفهم منه قاري كلامه الفهم الصحيح واجتزاؤه هذا مخل، وهو من باب التحريف لحديث الرسول على تحريف معنى، إذ لا يتضح المعنى إلا بإتمامه، فإن معنى الحديث: لا تتجاوزوا الحد في مدحي فيفضي بكم ذلك إلى ما آل بالنصارى لما أغرقوا في مدح وتعظيم عيسى عليه السلام فإنهم رأوا ما أجراه الله على يديه من معجزات كإحياء الموتى وإسماع الصم وإعادة الأبصار مع ضميمة كونه كلمة الله، فادعوا فيه الألوهية.

فالكاف في قوله على «كما» ليست كاف تشبيه، إنها هي كاف التعليل التي تدل على مآل الحال.

جاء في إنجيل «برنابا» في الفصل الرابع والتسعين قول عيسى عليه السلام: «إني أشهد أمام السهاء، وأشهد كل ساكن على الأرض

أني برىء من كل ماقاله الناس عني من أني أعظم من بشر، لأني بشر مولود من امرأة، وعرضة لحكم الله، أعيش كسائر البشر عرضة للشقاء العام».

ثم جاء فيه رد النصاري عليه:

«قال الوالي وهيرو دوس : ياسيد إنه لمن المحال أن يفعل بشرما أنت تفعله ، فذلك لاتفقه ما تقول» ١هـ.

هذا قول عيسى عليه السلام، وقد أخبر الله عنه في المائدة أنه قال : ﴿ماقلتُ لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد﴾، وقال لهم : ﴿اعبدوا الله ربي وربكم ﴾ وقال : ﴿إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ﴾ قال شيخ الإسلام في رده على البكري (ص ١٠٥) :

«فلو امتثلوا أمره كانوا مطيعين لرسل الله، موحدين لله، ونالوا بذلك السعادة من الله تعالى في الدنيا والآخرة، فغلوا فيه واتخذوه وأمه إله ين من دون الله: يستغيثون به وبغيره من الأنبياء والصالحين، ويطلبون منهم، ويشركون بهم، وكذبوا بالرسول الذي بشربه، وحرفوا التوراة التي صدق بها، وظنوا في ذلك أنهم معظمون للمسيح، وهذا من جهلهم وضلالهم.

فإنهم كلما أطاعوه فيما دعاهم إليه كان له مثل أجورهم، وكانت طاعتهم له، والإقرار بعبوديته، وبما بشرفيه: له ولهم من الأجر ما لا يحصيه إلا الله، ففوتوا هذا الأجر والثواب عليهم وعليه، وله ولهم فيه الخير المستطاب، واعتاضوا عن ذلك بما ضرهم في الدنيا والأخرة.

وإذا بين لهم قدر المسيح فقيل لهم : ﴿مَا المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ﴾ قالوا : إن هذا تنقص بالمسيح ، وسب له واستخفاف بدرجته وسوء

أدب معه، بل قالوا: هذا كفر وجحد لحقه، وسلب لصفات الكمال الثابتة له» ١ هـ.

ففي حديث عمر «لاتطروني» إرشاد إلى قطع وسائل الإطراء والأمر بأن تقول فيه عبد الله ورسوله، هذا الذي ارتضاه ولله الفسه، أفلا نرتضي لرسول الله وحسمًا ارتضاه هو لنفسه، وقد نهى عن تعظيمه بأحاديث كثيرة قطعاً وحسمًا لمادة الإطراء المستوجبة لرفعه فوق منزلته التي أنزله الله، المؤدية لوصفه بها لا يجوز إلا لله.

#### ثم إن قول الكاتب:

«نعم يجب علينا أن لا نصفه بشي من صفات الربوبية ورحم الله القائل حيث قال:

### دع ما ادعته النصارى في نبيهم

واحكم بها شئت مدحاً فيه واحتكم»

أقول: إن قولك كله من مشكاة هذا القائل الذي أبهمته، وأنت من أحفظ الناس لاسمه، إنه البوصيري صاحب البردة، فلم أبهمته، وتركت التصريح باسمه.

وقولك هذا من أقوال شراح البردة، يتناقله الضلال من قديم في ردودهم على أهل الحق، وعلمهم حول البردة يدندن، قال الأزهري في شرحه للبيت ص ٢٢:

«اترك ما قالته النصارى في نبيهم عيسى بن مريم عليها السلام أنة ابن الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، فإن نبينا نهى عن مثل ذلك، حيث قال «لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى»، أي: لا تصفوني بذلك، واحكم بعد ذلك له على المئت من أوصاف الكمال اللائقة بجلال قدره، وخاصم في إثبات فضائله» ١ هـ. يعني لا تقولوا ابن الله وقولوا بعد ذلك ماشئتم من الغلو والشرك، وهذا من فروع الإطراء الذي نهي عنه، وقعوا فيه، فالغلو شركله، وقادهم الغلو إلى

قول خطير، عظيم شره، وهو قول البوصيري : لو ناسبت قـــدره آياتُـه عظما

أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم قال إبراهيم الباجوري شارحاً للبت ص ٣٣:

«لونا سبت آياته قدره في العظم لكان من جملة آياته أن يحيي اسمه دارس الرمم حين يدعى به، فلم تناسب آياته قدره في العظم، وهو المطلوب.

لأن الواقع أن قدره ﷺ أعظم من آياته، حتى من القرآن المتلو بخلاف غير المتلو» انتهى (١٠).

فانظر ماجره إطراء البوصيري من المعاني المستوبلة الوخيمة، التي تنادي عليهم بالويل والثبور من كل سهل وجبل، وغُوْر ونجد. حتى اتهموا الله بأنه لم يوفه حقه فاللهم إنا نبرأ إليك من هذا القول وقائله وممن ارتضاه.

<sup>•(</sup>١) قال الإمام ابن جرير الطبري في كتابه «التبصير في معالم الدين»: من ادعى أن قرآناً في الأرض، أو في السياء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا أو نكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه وقاله بلسانه فهو بالله كافر حلال الدم وبرئ من الله والله منه برئ» ١ هـ المقصود منه، نقله عنه القاضى أبو يعلى في كتابه وإبطال التأويلات لأخبار الصفات» (ص ٨ ـ ٩ نسختى الخطية).

#### خ\_\_اتم\_ة

الحمدُ لله بدءًا وانتهاءً، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، أما بعد : فهذا نهاية ما أردت الردَّ عليه من كتاب مفاهيم يجبُ أن تصحح، وبقيت مسائل تعرِّض لها لم أتناولها كا لمولد، وشدِّ الرحل لزيارة القبر النبوي، والخصائص النبويَّة، ونحوها من المباحث، لأجل أن منها ما قد أُشْبِعَ الكلامُ عليه، ومنها ما يتسع الكلامُ في أخبارها، روايةً ودرايةً.

وإني أسالُ الله العليَّ القدير، العليم الحكيم، أن يُبصِّرنا بلنفسنا، وينفع بها كتبت، والله المسؤولُ أن يُوفِّقنا للالتزام بدينه، وتوحيده، كما يحبُّ ويرضى، وأن لا يَكِلنا لأنفسنا. وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين.

## دليل المطبوعات المحال إليها في الكتاب وما طبع بمصر أغفل بلد طباعته

- أحكام القرآن، للجصاص: تركيا، الأوقاف، ١٣٣٥ هـ.
  - الأدب المفرد، للبخارى: السلفية، ١٣٧٥ هـ.
  - الأذكار، للنووي: دمشق، دار الملاح، ١٣٩١ هـ.
  - الأسماء والصفات، للبيهقي: السعادة، ١٣٥٨ هـ.
- الأصنام، لابن الكلبي: دار الكتب المصرية، ١٣٤٣ هـ.
- أضواء البيان، للشنقيطي: الرياض، المطابع الأهلية، ١٤٠٣ هـ.
  - الاعتصام، للشاطبي: مصطفى محمد، بلا تأريخ.
  - الإنصاف للمرداوي: السنة المحمدية، ١٣٧٤ ١٣٧٨ هـ.
    - الإيضاح، للقزويني: السنة المحمدية، بلا تأريخ.
- البحر الرائق، لابن نجيم: دار الكتب العربية الكبرى، ١٣٣٣ هـ.
  - البداية والنهاية، لابن كثير: السعادة، ١٣٥١ هـ.
- البدع والنهي عنها، لابن وضّاح: دمشق، دار البصائر، الطبعة الثانية، 18.٠
  - بلوغ الأرب، للألوسي : الرحمانية، ١٣٤٣ هـ.
    - تأریخ ابن جریر : دار المعارف، ۱۹۲۰ م.
  - تجريد التوحيد، للمقريزي : المنيرية، ١٣٤٣ هـ.
  - التحرير والتنوير، لابن عاشور: تونس، ١٩٨٤ م.
    - تخريج الإحياء، للعراقي.
  - الترغیب والترهیب، للمنذري : مصطفی الحلبی، ۱۳۷۳ هـ.
    - تطهير الاعتقاد، للصنعاني : مكة، السلفية، ١٣٤٧ هـ.

- تفسير ابن جرير: بولاق، ١٣٢٣ هـ والحلبي: ١٣٨٨ هـ، المعارف.
  - تفسير ابن كثير: دار الشعب، بلا تأريخ.
    - تفسير الرازى: البهية، ١٣٥٧ هـ.
  - تفسير القرطبي : دار الكتب المصرية، ١٣٧٣ هـ.
  - تنزیه الشریعة، لابن عراق: ط. الأولى، مكتبة القاهرة.
- تهذیب اللغة، للأزهري : الدار المصریة للتألیف والترجمة، ۱۳۸٤ هـ.
- تيسير العزيز الحميد، لسليمان آل الشيخ المكتب الإسلامي، ١٣٨٧ هـ.
  - جامع الترمذي : مصطفى الحلبي ، ١٣٥٦ ـ ١٣٨٥ هـ.
  - جامع العلوم والحكم، لابن رجب: الأهرام، ١٣٨٩ هـ.
  - الجواب الصحيح، لابن تيمية: فرج الله الكردي، ١٣٢٢ هـ.
    - حلية الأولياء، لأبي نعبم: السعادة، ١٣٥١ هـ.
    - الخصائص النبوية، للسيوطي: المدني، ١٣٨٧ هـ.
- الدرر السنية في الأجوبة النجدية : مكة، مطبعة أم القرى، ١٣٥٧ هـ.
  - الدرر السنية، لأحمد بن زيني دحلان الحلبي، ١٣٨٦ هـ.
  - الدرر الكامنة، لابن حجر: الهند، حيدر آباد، ١٣٤٨ هـ.
  - الدر النضيد، للشوكاني : محمد على عطية الكتبي، ١٣٥١ هـ.
  - دلائل النبوة، للبيهقى : بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥ هـ.
    - الرد على البكري، لابن تيمية: السلفية، ١٣٤٦ هـ.
      - الرد المحكم المنيع، للرفاعي: الكويت.
      - -- رسائل إخوان الصفا: المطبعة العربية، ١٣٤٧ هـ.
    - روح المعاني، للألوسى: منيرية، الأولى، ١٣٤٥ هـ.
    - زاد المسير، لابن الجوزي: المكتب الاسلامي، ١٣٨٤ هـ.

- -- سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني: جـ ١ : المكتب الإسلامي ١٣٩٢ هـ -- سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني : جـ ٢ : سنة ١٣٩٩ هـ
  - سنن ابن ماجه، عيسى الحلبي، ١٩٧٢ م.
  - سنن أبي داود : ط. الدعاس، حمص، ١٣٨٨ هـ.
  - سنن الدارمي : المدينة ، نشر عبدالله هاشم ، ۱۳۸٦ هـ.
    - سنن النسائي : المطبعة المصرية، ١٣٤٨ هـ.
      - السيرة لابن إسحاق، تركيا، ١٤٠١ هـ.
    - شذرات الذهب، لابن العماد: القدسي، ١٣٥٠ هـ.
  - شرح الأذكار، لابن علان : النشر والتأليف، ١٣٤٧ هـ.
    - شرح البردة، للأزهري: جميعة المعارف، ١٢٨٦ هـ.
      - شرح البردة، للباجوري : كستلية، ١٢٩١ هـ.
  - شرح الشربيني على متن أبي شجاع : كستلية ، ١٢٨٢ هـ.
  - شرح الشفا، للخفاجي : استانبول، دار الطباعة العامرة، ١٢٦٧ هـ.
    - شرح الشفا، للقاري: استانبول، دار الطباعة العامرة، ١٢٦٤ هـ.
      - شرح صحيح البخاري، للكرماني: البهية، ١٣٥٦ هـ.
      - شرح صحيح مسلم، للنووي: المطبعة المصرية، ١٣٤٧ هـ.
      - الشرح الصغير لمتن خليل، للدردير: عيسى الحلبي، ١٩٧٧م.
        - شرح علیش لمتن خلیل: المطبعة الکبری، ۱۲۹۶ هـ.
        - شرح المواهب اللدنية، للزرقاني : بولاق، ١٢٨٧ هـ.
        - -- شفاء السقام، للسبكي: الهند حيدر آباد، ١٣٧١ هـ.
        - صحیح البخاري ـ مع فتح الباري : السلفیة ۱۳۸۰ هـ.
        - صحيح مسلم: استانبول، دار الطباعة العامرة، ١٣٢٩ هـ.
          - طبقات ابن سعد: بیروت، دار صادر، ۱۳۷٦ هـ.

- عمل اليوم والليلة، لابن السنى : الهند، حيدر آباد، ١٣٥٧ هـ.
  - عمل اليوم والليلة، للنسائي : بيروت، الرسالة، ١٤٠٦ هـ.
- غاية المنتهى، لمرعي بن يوسف : دمشق، دارالسلام، ١٣٧٨ هـ.
  - فتاوي ابن تيمية : الرياض، ط. الأولى، ١٣٨١ ـ ١٣٨٦ هـ.
    - فتح الباري، لابن حجر: السلفية، ١٣٨٠ هـ.
  - فتح المغيث، للسخاوى : المدينة، المكتبة السلفية، ١٣٨٨ هـ.
    - الفروع، لابن مفلح: ط. عبدالستار فراج، ۱۳۸۸ هـ.
      - فيض القدير، للمناوى: مصطفى محمد، ١٣٥٦ هـ.
- في ظلال القرآن، لسيد قطب: ط. خامسة، دار الشروق، ١٣٩٧ هـ.
  - الكامل، لابن عدي: بيروت، دار الفكر، ١٤٠٤ هـ.
    - الكبائر، للهيتمي: بولاق، ١٢٨٤ هـ.
    - كشاف القناع، للبهوتى: المطبعة الشرفية، ١٣١٩ هـ.
  - كشف الأستار، للهيثمي : بيروت، الرسالة، ١٣٩٩ هـ.
  - الكفاية، للخطيب البغدادي : الهند، حيدر آباد، ١٣٥٧ هـ.
    - لسان الميزان، لابن حجر: الهند، حيدر آباد، ١٣٢٩ هـ.
      - مجمع الزوائد، للهيثمى : القدسي، ١٣٥٢ هـ.
    - المحكم، لابن سيده: الحلبي، ١٣٧٧ هـ ١٣٩٣ هـ..
    - مدارج السالكين، لابن القيم: السنة المحمدية، ١٣٧٥ هـ.
      - المدخل للحاكم: بيروت، الرسالة، ١٤٠٤ هـ.
      - المستدرك، للحاكم: الهند، حيدر آباد، ١٣٣٤ هـ.
        - مسند أحمد : \_ الميمنية ، ١٣١٣ هـ.
  - دار المعارف، تحقيق أحمد شاكر، ١٣٦٨ ـ ١٣٧٥ هـ
    - المشرع الروي، لباعلوي: جـدة، ١٤٠٢ هـ.

- مصنف ابن أي شيبة : الهند، ١٣٨٦ هـ ١٤٠٣ هـ.
- معارج الألباب، للنعمى: السنة المحمدية، ١٣٦٩ هـ.
- المعجم الأوسط، للطبراني: الرياض، مكتبة المعارف، ١٤٠٥ هـ.
  - المعجم الصغير، للطبراني: المدينة، المكتبة السلفية، ١٣٨٨ هـ.
- المعجم الكبير، للطبراني: بغداد، وزارة الأوقاف، ١٩٧٨ م ١٩٨٣ م.
  - المعرفة والتأريخ، ليعقوب بن سفيان : بغداد، ١٩٧٥ م.
    - مقالات الكوثرى: مطبعة الأنوار، دون تأريخ.
  - مقالات المسلمين، للأشعرى: النهضة المصرية، ١٣٦٩ هـ.
  - الملل والنحل، للشهرستاني : الأزهر، ١٣٧٠ هـ ١٣٧٥ هـ.
    - مناهل الصفا، للسيوطي : حجرية، ١٢٧٦ هـ.
  - الموافقات، للشاطبي، بتعليق دراز: مصطفى محمد، دون تأريخ.
    - ميزان الاعتدال، للذهبي : عيسى الحلبي، ١٣٨٢ هـ.
  - هذه هي الصوفية، للوكيل: تصوير، دار الكتب العلمية، ١٣٩٩ هـ

# 

| نــــدمة.                                               | ۹ – ۱    |
|---------------------------------------------------------|----------|
| بـــاب الأول.                                           | ١١ - ٢٩  |
| ىريف الوسيلة، ومناقشة الكاتب في تعريفه.                 | ١١       |
| . كلام الكاتب في التوسل المبتدع بالذوات والجاه ونحوها . | ع ۱ ـ ۹۹ |
| لام الكاتب حول حديث توسل آدم بالنبي محمد ﷺ ،            | 5 41.    |
| بيان ما فيه !                                           | 9        |
| ستخسراج الكماتب علسة للتموسل بالنبى وتعمديتمه           | .1 44-41 |
| لحكم بالقياس، ورده، وأول من قاس مثـل قيـاسـه،           | -1       |
| تيجــة ذلك.                                             | وة       |
| مر توسـل اليهـود بالنبي ﷺ قبـل نبـوتـه، وبيـــان أنه    | 37_07    |
| ــذب موضــوع .                                          | ک        |
| ـديث توسـل الأعمى في حيـاة النبي ﷺ بدعـائــه،           | ~ ~~     |
| لــکلام عليــه .                                        | وا       |
| واية تعليم عثمان بن حنيف من أبطأ عليه عثمان بالإجابة ،  | ٤٠-٣٧    |
| معيفة جداً، وباطلة منكرة.                               | Ö        |
| ويــز الكــاتب الاستغــاثـة بالنبي ﷺ بعــد موتــه،      | £ 14- 8. |
| يسان أنه شرك.                                           | و        |
| تراء كاتب المفاهيم على صحابي لنصرة هواه .               | ٤٣ اذ    |
| ر فيها ذكرِ المحبوب لإزالة خَدَرِ الرجل، وجهل الكاتب    | ۲۷ - ۲۳  |
| ا رواية ودراية.                                         | r.       |
| ياق الكاتب أحاديث فيها أدعية لمن ضَلِّ في فلاة ونحوه،   | ٣- ٤٧ س  |
| <b>غريجها، ورد كلام الكاتب</b> .                        | و.       |
| مم الكاتب أن الرسول ﷺ كأنه توسل بجبريل في               | غه رخ    |
| ماءٍ له ، ورد افسترائـه .                               | >3       |
| . كلام الكاتب حـول معنى توسل عمر بالعبـاس.              | 00_70    |
| ديث قبر فاطمة بنت أسد، وتوسل النبي ﷺ بمن قبله،          | > 09_07  |
| يان جهالة الكاتب في تخريجه، وتلبسه.                     | وا       |

| حديث نداء رجل للنبي ﷺ في قبره زمن القحط،              | 74-7.          |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| وضعفه، وتوجيه كلام ابن كثير، وابن حجر.                |                |
| كــذب الــكاتب عـلى ابن حجـر.                         | 78-74          |
| قد يورد بعض المؤرخين ما يستنكر شرعاً،                 | 70             |
| والجـواب عن ذلك .                                     |                |
| حديث «أسألك بحق السائلين عليك» وتخريجه، والكلام       | 79 _ 70        |
| عليه رواية ودراية.                                    |                |
| الرد على زعم الكاتب أن التبرك هو معنى التوسل          | 79             |
| بآثاره ﷺ .                                            |                |
| احتجاج الكاتب بالإسرائيليات، وإلزامه بأثر إسرائيلي    | V1 - V*        |
| ينقض دعــواه .                                        |                |
| تقديم بني إسرائيل التابوت في معاركهم، وبطلان          | <b>YY - Y1</b> |
| استدلال الكاتب به، أثراً ونظراً.                      |                |
| بيان أن حديث الدارمي في فتح كوة من قبر النبي على إلى  | ٧٥ - ٧٣        |
| السماء لاستنبزال المطر، باطل وضعيف الإسناد جداً.      |                |
| وقول ابن تيمية إنه كذب.                               |                |
| الكلام على قصة العتبي، وتوجيه نقل من نقلها، وبيان     | ٧٨ - ٧٥        |
| ضعف عبارة الكاتب علمياً.                              |                |
| سرد الكاتب أسماء بعض من أورد الآثـار الضعيفة في       | A1 - V9        |
| التوسل وقوله إنهم يتوسلون بالنبي ﷺ والرد عليه .       |                |
| الرد على افتراء الكاتب في أن الاستغاثة بالمقربين عند  | AY             |
| الشدائد أجمع عليها الأنبياء والمرسلون وقررها رب       |                |
| العالمين، تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً! |                |
| تحريف الكاتب النقل عن شيخ الاسلام لنصرة هواه في       | ۸۰ - ۸۳        |
| التوسل، والرد عليه.                                   |                |
| حديث عرض الأعمال عليه، والكلام عليه رواية             | 7A - PA        |
| ورد الاستــدلال به .                                  |                |
| افتراؤه على الإمام محمد بن عبدالوهاب في أنه لا ينكر   | 91-19          |
| التوسل البدعي، وجهله بطريقة الشيخ في الدعوة.          |                |
| الرد على شناعة الكاتب حيث قال إن التوسل ليس           | 97-91          |

| مقصــوراً على الدائرة الضيقة التي يظنها أهل السنة، ويعني |
|----------------------------------------------------------|
| به «الدائرة الضيقة» التوسل بأسماء الله وصفاته            |
| والأعمال الصالحة!!                                       |

| والأعمال الصالحة!!                                       |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| البساب الثساني.                                          | 144-44  |
| الـــشرك في قــوم نـــوح.                                | 9 £     |
| الـــشرك في قــوم إبراهيم                                | 90      |
| أصل ما بعد هذين الصنفين من الشرك نابع منهما              | 4٧      |
| ومن فلسفتهما .                                           |         |
| الـــشرك في العـــرب.                                    | 9.4     |
| دخول الشرك لهذه الأمة عن طريق الباطنيين.                 | 1.4-99  |
| قول الكاتب إن ما حكاه الله عن المشركين في القرآن لم      | 1 - £   |
| يقولوه جادين في إقرارهم بالربوبية.                       |         |
| توحيد الربوبية والألوهية، والفرق بينهما، وإقرار المشركين | 1.4     |
| بالأول دون الثاني .                                      |         |
| دلائل ذلك من القـرآن .                                   | 117-1.4 |
| دليل ذلك من السنة.                                       | 115     |
| من شعر العرب السدال على ذلك .                            | 110     |
| مسألة «المجاز العقلي»، ورد احتجاج الكاتب به في تجويز     | 111-111 |
| السشرك الأكسبر.                                          |         |
| رد اعتقاد الكاتب أن المشرك من أشرك في الربوبية، أما      | 119     |
| السببية والتوسط فليس شركاً عنده .                        |         |
| رد قوله «لا سبيل لتكفير المؤمنين بإسناد شيء لغير الله»!  | 171     |
| اعتقـاد المشركين اليوم بأن أصحـاب القبـور، والمشــايخ    | 177     |
| المعبودين يتصرفون في الكون .                             |         |
| قول الكاتب عن النبي على أنه : «دائم العناية بأمته،       | 175     |
| متصرف بإذن الله في شؤونها، خبير بأحوالها، وهذا شرك في    |         |
| الربوبية، والعياذ بالله.                                 |         |
| تجويز الكاتب أن يطلب من الرسول ﷺ الشفاء وقضاء            | 174     |
| الدين، احتجاجاً بالمجاز العقلي على فهمه للشرك.           |         |
| مسألة المجاز، وهل يوجد في اللُّغة أم لا؟ وتحقيق المقام.  | 177     |
|                                                          |         |

| ساب الشسالث.                                      | الب          | 171-179   |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------|
| ل الشفاعة لغة، وما ورد في القرآن من الشفاعة       | معنى         | 147-14.   |
| بة والمثبتة .                                     | المنفي       |           |
| م الشـفاعة المنفيـة.                              | معنى         | 144       |
| للأنسبيساء حق عسلى الله في أن يجيب كل             | ليس          | 147 - 144 |
| يوا، ودلائله.                                     | مادع         |           |
| م الشـــفاعة المثبتــة .                          | معنى         | 147-141   |
| فاعة النبي محمسد ﷺ .                              | <b>ئ</b> سنا | 187-144   |
| يىز الكاتب طلب الشفاعة من النبي محمــد ﷺ          | تجو          | 120-127   |
| ره، ورد ذلك.                                      |              |           |
| س الكاتب بجعل الشفاعة اعطيت للأنبياء والمؤمنين    | تلبيس        | 189-180   |
| ةًا، بالتواتر المعنوي.                            | مطلة         |           |
| لول الكاتب أن الدعـــاء مأذون فيه مقــدور عليــه  | رد ق         | 100-10.   |
| الأموات.                                          | من ا         |           |
| ض الكاتب وتلبيسه في تقريره أن الشفاعة وإن طلبت    | تناقخ        | 100       |
| دنيا فمحلها الآخرة .                              | في ال        |           |
| ل الكاتب بمعتقد أهل التوحيد والسنة، واحتجاجه      | جه-          | 104       |
| ة الشهداء .                                       | بحيا         |           |
| ظم الكاتب وزعمه أنه يعلم شؤون الأرواح، وجزمه      | تماه         | 109       |
| «تجميب من ينـــاديهـا، وتــغـيث من يستغيث بها،    | بأنها        |           |
| حياء سواء ، بسواء بل أشد وأعظم» .                 | كالأ-        |           |
| وله، وبيسان أن ذلك من فعمل الشيباطين عنـد         | رد ق         | 171-109   |
| ر، ليضلوا بني آدم.                                | القبو        |           |
| لام الكاتب الفاسد على حديث ابن عباس:              | رد ک         | 14 111    |
| سألت فاسأل الله » .                               | ر إذ ٠       |           |
| ز الكاتب الشرك، في قول القائل: «يا رسول الله أريد | تجويه        | 177       |
| رد عيني أو يزول عنــا البــلاء أو أن يذهب مرضي،   | أن ت         |           |
| ـو ذلك .                                          | ونح          |           |
| رل عن المشركـين في أن الــرســول ﷺ يتـــصرف في    | نقسو         | 177       |
| نيا حيث شاء!                                      | الــد        |           |

| رد كلام الكاتب على حديثٍ يُرْوى وإنه لا يستغماث بي       | 14.       |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| وإنها يستغاث بالله».                                     |           |
| بيان تنقص الكاتب لأبي بكر الصديق في شرحه للحديث.         | 1 1 1     |
| البساب الرابسع: التكفسير.                                | 199-177   |
| نقول عن كتب فقهية من باب المرتد، فيها أن المسلم قد       | 141 - 177 |
| يكفسر بأشياء                                             |           |
| نقول عن أهل العلم في كفر عباد القبور.                    | 191-187   |
| سبب خفاء هــذا الحكم على بعض المنتسبين                   | 197       |
| للعسلم المتسأخرين.                                       |           |
| رد أقوال الكاتب في أن هذه الأمة لا يكون فيها شرك ،       | 198       |
| خاصة الجسزيرة.                                           |           |
| البساب الخسامس: التسسيرك.                                | 771-7     |
| المعنى اللغوي لـ «التـبرك» ، والآيات في ذلك .            | 7.1       |
| الـبركة لله، لا يجـوز أن تطلب من غـيره.                  | 7.7       |
| البركة نوعـــان : خاصـة وعــامـة.                        | 7.7       |
| البركة الخناصة اللازمة لمذوات الأنبيناء قسد تتعمدى       | 7.4       |
| بركتها بالـذوات .                                        |           |
| الـبركـة الخـاصـة بأمـاكن العبادة، والصفات لا تتعدى      | 7.4       |
| بركتها بالعين، بل بالعمل.                                |           |
| تقسيم البركة الخاصة إلى : بركة ذات، وبركة                | 7.8       |
| عمــل ودليلـه .                                          |           |
| التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | 7.7       |
| التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | ۲۰۸       |
| رد بعسض آراء الكاتب في الستبرك.                          | 718-71    |
| فصل في معنى الانتساب إلى السلف.                          | 41-110    |
| البــــاب الســـــادس .                                  | ***       |
| عقيدة الكاتب أن الرسول ﷺ لا تصيبه الأمراض، إلا ما        | ***       |
| لا يوجب التنقيص من خفيف المرض، ورده.                     |           |
| رمي الكـاتب الـدعــاة إلى معتقــد الســلف بالتفــرقة بين | . ***     |
| الأمة، وهو أحق بتهمته.                                   |           |

| لفظ السلف له إطلاقسات.                               | 777 |
|------------------------------------------------------|-----|
| رمى الكاتب الصحابة رضي الله عنهم بالبحث فيها ضرره    | *** |
| أكبر من نفعه، بالالتزام.                             |     |
| الأشــــاعرة .                                       | AYY |
| تلبيس الكاتب وكذبه في النقل عن ابن تيمية، وتقليده    | 74. |
| لأشعسري معساصر.                                      |     |
| خلط الكاتب بين أبي حيان التوحيدي، وأبي حيان          | 747 |
| الأندلسي، ومتابعة كل من قرض كتاب له على هذا          |     |
| الخلط، وُهم يزعمون قراءة الكتاب.                     |     |
| قول الكاتب في أن إطراء الرسول ﷺ بغير جعله ولـداً لله | 740 |
| أو أقنوماً، جائز.                                    |     |
| قول شراح البردة موافقة لصاحبها أن قدره أرفع من       | 749 |
| جميع الأيات التي أونيها، وقسول الباجسوري: حتى        |     |
| من القــرآن الخ .                                    |     |
| خــــــخ                                             | 71. |
| دليل المطبوعسات المحسال إليهسا.                      | 711 |
| دليل الموضـوعــات «الفهـــرس».                       | 727 |

تـم طبعـه عام ۱٤۰۷ هـ

# تصويب لأهم لأخطاء للمطبعيه

| صـواب        | خطــا       | سطر        | ص         |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              |             |            |           |
| فقــل        | قىل         | 11         | 1.4       |
| المكذوبات    | الكذوبات    | قبل الأخير | 4.5       |
| لمنادٍ       | لمنادي      | 11         | ٣٥        |
| أسود         | أسود        | 1.         | 77        |
| نقلوها       | نقولها      | ٤          | ٧٦        |
| راويه        | روايه       | 17         | <b>٧٩</b> |
| اربابُ       | أرباباً     | 11         | 1.4       |
| بأن          | بإن         | 17         | 1.4       |
| الله الرسبول | الرسول الله | 11         | 148       |
| قيامته       | قيامة       | ٧          | 18.       |
| إنه          | أنه         | *1         | 184       |
| الإثبات      | الأثبات     | **         | 127       |
| إن           | أن          | ٥          | 124       |
| أهل الجاهلية | الجاهلية    | 1 2        | 120       |
| يستغيثها     | يغيثها      | 17         | 109       |
| العكلاقات    | العلاقات    | 1.         | 177       |
| إلى          | على         | 11         | 111       |
| اتبعوا       | أتبعوا      | 19         | 7.9       |
| فلذلك        | فذلك        | ٦          | 747       |
|              |             |            |           |